

فتحانيالابناهع

الدکتور محمد سالم محبیت ات دشارک بدراسات العنویت بهرسته الاسساسیت بدریت بهزرة سخنص نی القرارات و عدم بهت دان سخنص نی القرارات و عدم بهت دان مرتد تر الفرمنس الأولی برست و الفرمنس الأولی

٥٠١١هـ ١٤٠٥م

المسنب شو مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيج ت ٣٩٤٧٢ الاسكندرية

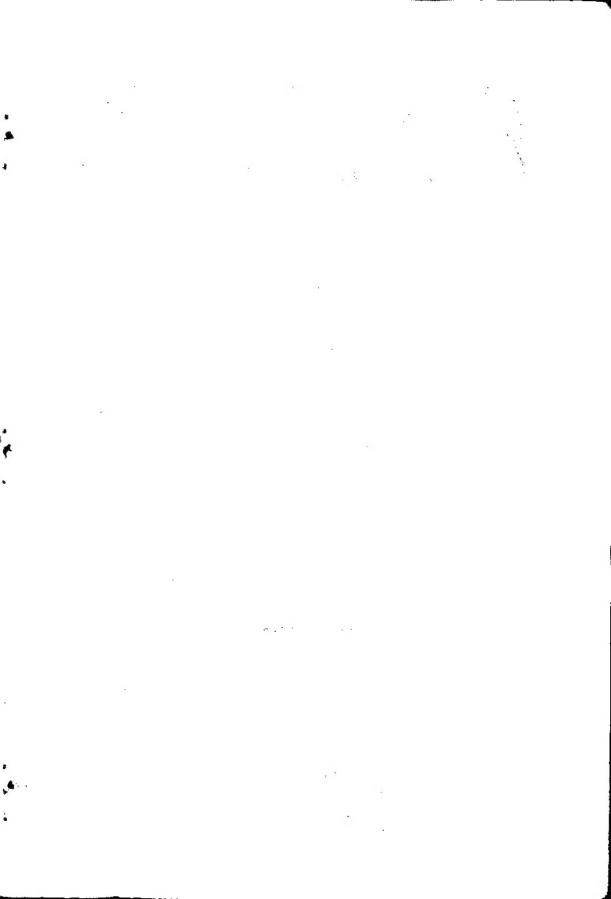



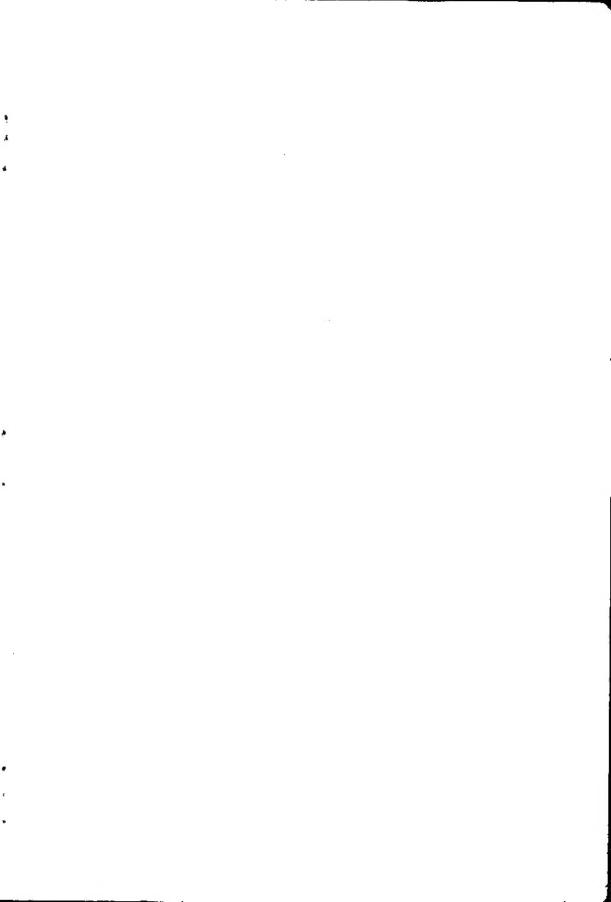

#### المقدمة

الحمد الله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله •

وأشمهد أن لا اله الا الله ورد في محكم كتابه قوله تعالى :

« لا خسير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو الملاح بين النساس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجسرا عظيما »(١) •

وأشهد أن سيدنا « مدمـدا » رسول الله القائل :

« اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث:

صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » أ ه (٢) ٠

« وبعد »

فهذه مجموعة من الموضوعات الاسلامية تتعلق بالدعوة الى اصلاح الفرد المسلم ، رأيت أن أقدمها لاخوانى المسلمين • رجاء تحقيق الهدفين التاليين :

<sup>(</sup>١) سورة النساء - ١٤٤

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم

أولا: رجاء أن ينتفع بها المسلمون ،

# فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « ثما من رجل تعلم كلمة ، أو كلمتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا ، أو خمسا ، مما غرض الله عز وجل ، فيتعلمهن ، ويعلمهن الا دخل الجنة » أ ه (٢) .

ثانيا : رجاء أن ينفعنى الله تعالى بذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم •

# فعن « أبى أمامة » رضى الله عنه قسال:

أحدهما عابد ، والآخر عالم ، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ، ثم قال رسول الله على : « أن الله وملائكته ، وأهل السموات والارض حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير » أ ه(²) .

وقد سميت هذه الموضوعات :

### « في رحاب الاسلام »

وصل اللهم على نبينا وحبينا « مدمد » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين .

<sup>(</sup>٣) رواه ابو نعيم باسناد حسن ، انظر التزغيب ج١ ص ١٠١

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ، وتقال حسن صحيح انظر الترغيب ج١ ص ١٠٦

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ي

اللــــؤلف د ۰ محمد سالم محيسن

> المدينة المنورة الجمعة ٧ رجب سنة ١٤٠٢ ه الموافق ٣٠ ابريل سنة ١٩٨٢ م

### « فضل الامة الاسلامية »

الامة الاسلامية هي أمة نبينا « محمد » في ، منذ أن بعثه الله تعالى حتى يرث الله الارض ومن عليها ، لان رسالته عليه المسلاة والسلام خاتمة الرسالات .

قال الله تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين  $x^{(1)}$  .

كما أنه على أرسله الله تعالى الناس كاغة ، يؤيد ذلك قول الله تعالى وما أرسلناك الا كاغة الناس بشيرا ونذيرا »(٢) .

وأعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل بمنه وكرمه \_\_ وهو الذي لا يسأل عما يفعل \_\_ فقضل هذه الأمة المحمدية على سائر الامم المتقدمة •

وقد ورد في ذلك العديد من الآيات القراآنية ، والاحساديث النبسسوية:

غمن الآيات القرآنية قول الله تعالى :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب - ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة سيأ - ٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران \_ ١١٠

فهذه الآية الكريمة تنص صراحة أن الامة الاسلامية هي أغضل أمة ظهرت في الوجود ، منذ أن أنزل الله أبانا « آدم » عليه السلام الى الارض •

### فان قيــل:

نريد أن نقف ونتعرف على بعض الاسباب التي من أجلها غضل الله هذه الامة على غيرها من الامم ؟

#### أقــول:

لقد أشادت الآية المتقدمة بجلاء ، ووضوح الى هذه الأسباب وهي ثلاثسة :

الاول: الامر بالمروف .

الثاني: النهسي عن المسكر .

الثالث: الإيمان بالله تعالى •

وأخالنى أجد الموقف يتطلب أن أتكلم بشىء من التفصيل ، وألقى الضوء على هذه الصفات الثلاث فأقول وبالله التوفيق :

من هـذه المـــفات:

أن هذه الامة أمة تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر •

والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر هو أسمى هدف ، وأنبل غاية من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وقد جاء كل من القرآن الكريم ، والسنة المطهرة حافلا بالعديد من النصوص في هذا المقام ،

يقول الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخسير ويأمرون

بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »(٤) .

وقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »(ه) .

ومن السنة المطهرة الاحاديث الآتسة:

# ١ - قول ( أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه :

« سمعت رسوه الله ين يقول:

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، غان لم يستطع فبلسانه ، غان ام يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » أ ه(1) .

### ٢ - ايعن « حذيفة بن اليمان ١١ رضى الله عنه:

عن النبى عِهِم قال : « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المتكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » أ هر٧٠ .

ولاهمية الامر بالمعروف ، والنهى عن المتكر ، فى منهج الامسة الاسلامية نجد أن الله تعالى غضب على « بنى أسرائيل » وطردهم من رحمته بسبب تقاعسهم ، وتهاونهم عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا

<sup>(\$)</sup> سورة آل عمران - ١٠٤

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة - ٧١

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم

<sup>(</sup>V) رواه النترمذي ، وقال : حديث حسن

يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون »(٨) .

### وعن (( أبن مسعود )) رضى الله عنه قسال:

قال رسول الله على : « ان أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل الله ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ••• ثم قال : « والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرئه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم » أ ه(١) .

### ومن صفات الامــة الاســــلامية :

أنها أمة تؤمن بالله تعالى ، وبكل ما أمر به ، أو نهى عنه ، وتؤمن بملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا. وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير »(١٠) .

### وقوله تعمالي:

« قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة ــ ٧٨

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود ، والترمذي

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة - ٢٨٥

واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون »(١١) .

وهذا هو التوحيد الخالص •

يشير الى ذلك قوله تعالى: « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة »(١٢) . وقدوله تعالى:

« فمن كان يرجو لقاء ربه غليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » (۱۲) .

وقال الامام « مدمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية » ت : ٧٥١ ه ٠

« سمى دين الاسلام توحيدا لان معناه:

أن الله واحد في ملكه ، وأفعاله ، لا شريك له ، وواحد في ذاته ، وصفاته ، لا نظير له ، وواحد في الهيته ، وعبادته ، لا ند له ٠٠٠٠

ثم قال : التوحيد نوعان :

الائل : توحيد في المعرفة ، والاثبات ، وهؤ توحيد الربوبية ، والاسماء ، والمسفات .

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة -- ١٣٦

<sup>(</sup>١٢) سورة البينة - ٥

<sup>(</sup>۱۳) سورة الكهف - ۱۱۰

والثانى: توحيد فى الطلب ، والقصد ، وهو توديد الالهية ، والعبادة :

### فتوحيد الربوبيسة:

هـ و الاقرار بأن اللـ ه تعالى رب كل شيء ، ومالكه ، وخالقـ ه ورازقه ، وأنه المحيى ، الميت ، النافع ، الضار ، المتفرد باجابة الدعاء ، الذي له الامر كله ، وبيده الخير كله ، القادر على كل شيء ، ليس له في ذلك شريك .

#### وتوحيد الاسماء والصفات:

هو الاقرار بأن الله بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، وأنه الحيى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، له المسيئة النافذة ، والدكمة البالغة ، وأنه سميع نصير ، رءوف رحيم ، عملى العرش استوى ، استواء يليق به تعالى ، وعلى الملك احتسوى ، وأنه الملك : انقدوس ، المسلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، سبدان الله عما يشركون •

#### وتوحيد الالهية:

هو المبنى على اخلاص التــاله لله تعالى من المحبة والخــوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرهبة ، والدعاء لله وحده •

ويترتب على ذلك الاخلاص فى العبادات كلها ، ظاهرها ، وباطنها لله وحده لا شريك له ، غلا يجعل غيها شيئا لغيره ، لا لملك مقرب ، ولا لنبى مرسل ، غضلا عن غيرهما •

وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تعالى:

« أياك نعبد وأياك نستعين »(١٤) .

وقوله تعالى:

« فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغافل عما تعملون «(١٥) .

وقسوله تعسالي :

« رب السموات والأرض وما بينهما غاعبده واصطبر لعباده هـل تعلم له سـميا »(١٦) •

«وتوكل على الذي لا يموت وسبح بدمده وكفى به بذنوب عبده خبرا »(١٧) .

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره ، وباطنه وظاهره ، وهو أول دعوة الرسل وآخرها ، وهو معنى قول : « لا اله الا الله » •

فان الآله همو المألوه المعبود بالمجمة ، والخشية ، والآجلال ، والتعظيم ، وجميع أنواع العبادات ، ولاجل هذا التوحيد خلقت الخليقة ، وأرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، وبه اغترق الناس الى مؤمنين وكفار ، يشير الى ذلك قول الله تعالى :

« وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين  $x^{(1)}$  •

<sup>(</sup>١٤) سورة الفاتحة \_ ٥

<sup>(</sup>١٥) سورة هود - ١٢٣

<sup>(</sup>١٦) سورة مريم - ٦٥

<sup>(</sup>۱۷) الفرقان ـ ۸۵

<sup>(</sup>۱۸) سورة الذاريات - ۲۱

وهذا التوهيد هو أول واجب ، وآخر واجب ، وأول ما يدخل به الانسان الاسلام ، وآخر ما يخرج به من الدنيا ، قال على :

« من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة » أ ه(١١) •

ومن الآيات القرآنية التي تحدثت عن غضل « الامة الاسلامية » قول الله تعمالي:

« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا  $x^{(2)}$  •

مهده الآية الكريمة أشارت الى صفتين من صفات « الامة الاسالمية »:

الصفة الاولى: أنهم أمة وسط •

الصفة الثانية: انهم أمة سيكونون شهداء على الناس يوم القيامة .

ويجدر بنا أن نتوقف قليلا كى نلقى الفسوء على هاتين الصفتين ليتبين من خلال ذلك مدى الاهتمام بالامة الاسسلامية ، مع بيان فضلها :

#### فان قيسسل:

نريد أن نعرف معنى قوله تعالى : « أمة وسطا » ؟

<sup>(</sup>١٩) رواه أبو داود ، والحاكم وقال صحيح الاستاد

<sup>(</sup>٢٠) سورة البقرة - ١٤٣

### أقـــول:

معنى « وسطا » أى خيارا عدولا ، لان الخيار من الناس عدولهم • وقد قال بهذا كل من :

٣ ـ أبى سعيد الخدرى

ه ــ قتادة بن دعامة السدوسي ت ۱۱۸ هـ

فعن « أبى صالح » عن « أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه عن « النبى » في في قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » قال : « عـــدولا » ٠

وأقول: « انما وصفهم الله بأنهم وسط لتوسطهم فى الدين: فلا هم أهل غلو غيه ، غلو النصارى ، الذين غلوا بالتوهب ، قولهم فى نبى الله « عيسى » عليه السلام ما قالوه حتى جعلوه ابن الله ، كما قال تعالى:

« وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دلك قولهم بأغواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون » (٢١) •

<sup>(</sup>٢١) سورة التوبة - ٣٠

والغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الشيء ، أو ذمه ، وضابطه تعدى ما أمر الله به ، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله تعالى :

« يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الد\_ق »(٢٢) .

قال الامام « ابن تيمية »:

« ومن تشبه من هذه الامة باليهود ، والنصارى ، وغلا فى الدين باغراط فيه ، أو تفريط ، وضاهاهم فى ذلك فقد شابههم ، كالخوارج المارقين من الاسلام ، الذين خرجوا فى خلافة الامام « على بن أبى طالب » ت ، و هرضى الله عنه وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبى عليه الصلاة والسلام ، كما ثبت ذلك فى الصحاح ، وكذلك من غلا فى دينه من الرافضة ، والقددية ، والجهمية ، والمعتزلة ، والاشاعرة » (٣٣) .

وقال أيضا أي الامام « ابن تيمية »:

« فاذا كان على عهد النبى على من انتسب الى الاسلام ، وقد مرق منه مع عبادته العظيمة ، ، فليعلم أن المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمان قد يمرق أيضا من الاسلام ، وذلك بأسباب منها :

الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال:

« يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديناكم » (٢٤) .

<sup>(</sup>٢٢) سورة المائدة - ٧٧

<sup>(</sup>٢٣) انظر : تيسير العزيز الحميد -- ٢٦٥

<sup>(</sup>٢٤) سورة المائدة - ٧٧

وقال « ابن عباس » رضى الله عنهما :

فى قسوله تعالى: « وقسالوا لا تذرن آلمهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » (٢٥) .

قال « ابن عباس » : هذه اسماء رجال صالحين من قوم « نوح » عليه السلام ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن أنصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، ولم تعبد ، حتى اذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت من دون اللسه » أ ه(٢١) .

### فان قيــــل:

ما معنى قوله تعالى: « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ؟

### أقـــول:

« معنى ذلك والله أعلم: وكذلك جعلكم الله يا أمة « محمد » أمسة وسطا ، عدولا ، شهداء لانبيائه ، ورسله ، على أممهم بالبلاغ ، وأنهم أي الرسل قد بلغوا ما أمرهم الله به ، ويكون الرسول « محمد » عن شهيدا عليكم بايمانكم به ، وبما جاءكم به من عند الله » .

أيها المسلمون بعد أن قدمت لكم بعض الآيات القرآنية التى تحدثت عن « فضل الامة الاسلامية » انتقل للحديث عن بعض الاحاديث النبوية التى تضمنت خصائص هذه الامة ، وبيان فضلها :

<sup>(</sup>۲۵) سورة نوح ـ ۲۳

<sup>(</sup>٢٦) انظر : تيسير العزيز الحميد - ٢٦٦

### فعن « أبن عمر » رضى الله عنهمسا

أن رسول الله عن قال: « انما بقاؤكم غيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ، أوتى أهل التوراة غعملوا بها، حتى اذا انتصف النهار عجزوا ، فأعطوا قيراطا قيراطا .

ثم أوتى أهل الانجيل الانجيل ، فعملوا الى مسلاة العصر ، ثم عجزوا ، فأعطوا قيراطا قيراطا .

ثم أوتينا القرآن غعملنا الى غروب الشمس ، فأعطينا قيراطين قيراطين • ،

فقال أهل الكتاب: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ، وأعطيتنا قيراطا قيراطا ، ونحن كنا أكثر عملا .

غقال الله عز وجل : « هل ظلمتكم من أجركم شيء؟ تــالوا : لا

قال : « فهو غضلي أوتيه من أشاء » أ ه(٢٧) .

## وعن (( سعد )) رضى الله عنه قال :

« أقبل النبى إن ذات يوم من العالية ، فمر بمسجد بنى معاوية ، غدخل فركع ركعتين وصلينا معه » ودعا ربه طويلا ثم أنصرف الينا وقال : « سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ، ومنعنى واحدة ، سألت ربى ألا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيها ، وسالته ألا يهلك أمتى بالغرق فأعطاينها ، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » أ ه (٢٨) •

 <sup>(</sup>۲۷) رواه البخاری ، ومالك ، وأحمد ، والترمذی
 (۲۸) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذی

# وعن (( أبي موسى الاشعرى )) رضى الله عنه

عن النبي ﷺ قال: «أمتى هـذه مرحومة ليس عليها عـذاب في الآخرة ، عذابها في الدنيا الفتن ، والزلازل ، والقتل » أ هـ(٢٩) .

# وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه

عن النبى على قال : « أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » أ ه(٢٠) .

# وعِنْ ﴿ أَنْسَ بِنْ مَالِكُ ﴾ رضى الله عنه

عن النبى على قال : « مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير ، أم آخــره » أ ه(٢١) .

## وعن (( ابن عمر )) رضى الله عنهما

عن النبى على قال : « ان الله لا يجمع أمتى ، أو قال : « أمة « محمد » على فسلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شد الى النسار » أ ه(٣٦) .

## وعن (( النضر بن شبيان )) رضى الله عنه قال :

« قلت « لابي سلمة بن عبد الرحمن »:

دد ثنى بشى، سمعته من أبيك ، سمعه أبوك من رسول الله على ليس بين أبيك وبين رسول الله ين أحد فى شهر رمضان ، قال : « نعم ،

<sup>(</sup>۲۹) رواه أبو داود ، والطبراني ، والحاكم بسند صحيح (۳۰) رواه أبو داود ، والحاكم ، والبيهتي بسند صحيح

<sup>(</sup>۳۱) رواه الترمذي بسند صحيح

<sup>(</sup>۳۲) رواه الترمذي

حدثنى أبى قال: قال رسول الله على: « أن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان ، وسننت لكم قيامه ، فمن صامه ، وقامه ، ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » أ ه(٢٣) .

<sup>(</sup>۳۳) رواه النسائي، وأحمد

### « غضل اتباع الكتاب والسنة »

القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، هما المصدران الاساسيان فى التشريع الاسلامى، من تمسك بهما ، وعمل بما جاء غيهما غاز وسعد فى الدنيا والآخرة .

ومن ترك التمسك بهما \_ والعياذ بالله تعالى :

خاب وخسر ، ومأواه جهنم وبئس القرار ، وقد جاءت السنة النبوية عاملة بالاحاديث التي تبين فضل التماك بالكتاب ، والسنة ،

واليك أيها المسلم قبسا من ذلك :

### فعن (( جبير بن مطعم )) رضى الله عنه قال:

« كنا مع النبي عِنْ بالجحفة (١)

فقال: « أليس تشهدون أن لا اله الا الله لا شريك له ، وأنى رسول الله ، وأن القرآن جاء من عند الله ؟

قلنا : بلى ، قال : « فأبشروا فان هذا القرآن طرفه بيد الله ، وطرف بأيديكم ، فتمسكوا به ، فانكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا » أ ه(٢).

حقا: انها لبشرى عظيمة يزفها نبى الاسلام الى أمة الاسلام ، فالقرآن

<sup>(</sup>١) الجحفة : بضم الجيم : ميقات اهل الشام

<sup>(</sup>٢) رواه للبزار ، والطبراني في الكبير ، انظر الترغيب ج ١ ص ٧٢

الكريم هو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ، وتلتبس به الالسنة ، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الاتقياء ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن جعله أمامه ساقه الى النار ، ومن تمسك به دخل الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه الى النار ، ومن تمسك به دخل الجنة وغاز مع الفائزين ،

وقد جاء الحديث التالي مؤيدا للحديث المتقدم في المعنى:

## فعن ﴿ أبى شريح الخزاعي ﴾ رضى الله عنه قال:

« خرج علينا رسول الله بين فقال:

« آليس تشهدون أن لا اله الا الله ، وأنى رسول الله ؟ قالوا : بلى ، قال : « أن هذا القرآن طرفه بيد اللسه ، وطرفه بأيديكم فنمسكوا به ، فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا » أ ه(") .

### وعن (( أبن عباس )) رضى الله عنهما

أن رسول الله بن خطب الناس في حجة الوداع فقال:

« ان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ، ولاكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك فما تحاقرون (٤) من أعمالكم ، فاحذروا ، انى تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه » أ ه(٥) •

المعنى : الشبيطان هو عدو الانسان الاول كما قال تعالى :

« ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير باسناد جيد ، انظر الترغيب ج١ ص ٧٤ (٤) تحاقرون : أي تعدونه حقيرا صغيرا

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم ، وقال صحيح الاسناد ، انظر الترغيب ج١ ص ٧٤

أصحاب السعير »(٦) ولشدة عداوة الشيطان للانسان فقد توعد بغوايته، يشير الى ذلك قول الله تعالى: «قال رب بما أغوينتى لاذينن لهم فى الارض ولا غوينهم أجمعين »(٧) • وقوله تعالى: «قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين »(٨) •

واذا كان يوم القيامة لهان الشيطان يتبرأ من الانسان ويلقى اللوم عليه كما قال تعسالى :

« وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولموموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم (٩) وما أنتم بمصرخى انى كفرت بما اشركتمون من قبل أن الظالمين لهم عذاب أليم »(١٠) •

فنظرا لعداوة الشيطان المتأصلة للانسان قد حذر النبى عليه الصلاة والسلام من اتباعه ، ولن يتحقق ذلك ، أى عدم اتباعه الا بتمسكنا بتعاليم « الكتاب والسنة » •

# وعن « أبى أيوب الانصارى » رضى الله عنه قال:

« خرج علينا رسول الله ن وهو مرعوب(١١) فقال : « أطيعوني

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر - ٦

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر ١٩٩

<sup>(</sup>۸) سورة ص - ۸۲ - ۸۳

<sup>(</sup>٩) بمصرحُكم : أي بمغيثكم

<sup>(</sup>۱۰) سورة ابراهيم - ٢٢

<sup>(</sup>۱۱) مرعوب: أي فزع

ما كنت بين أظهركم (١٢) وعليكم بكتاب الله أحلوا حالاله ، وحرموا حرامه » أ هـ(١٢) .

المعنى: يخبر الصحابى الجليل « أبو أيوب الانصارى » بأن النبى يف خرج عليهم ذات يوم وهو غزع ، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يغزع الا من الامر الهام لانه بعث رحمة للعالمين .

ثم وجه ينه نصيحته التى فيها نجاة أمته فأمرهم بطاعته والتمسك بتعاليم « القرآن » فيحلوا حلاله ، ويحرموا حرامه ، فمن فعل ذلك فقد مسعد ونجا •

### وعن (( العرباضي بن سادية )) رضى الله عنه قال :

« وعظنا رسول الله على موعظة وجات منها القلوب (١٤) وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ؛ قال : أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وان تأمر عليكم عبد ، وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجة ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » أ ه (١٥) ،

### \_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۱۲) يعنى مادمت موجودا بينكم ، كما أنه تجب علينا طاعته على بعد وناته ، وذلك باتباع جميع تعاليمه ،

<sup>(</sup>۱۳) رواه الطبراني في الكبير ، ورواته تقات ، انظر الترغيب ج١ ص ٧٤

<sup>(</sup>۱٤) وجلت : أي خافت وفزعت

<sup>(</sup>۱۵) رواه أبو داود ، والترمذي وقال حسن صحيح ، انظـر الترغيب ج ١ ص ٧٠

# ( العبادات تربى المسلم على الاخلاق الفاضلة ))

أيها المسلمون ، ان من يعرف الله تعالى حق معرغته ، ويخشاه حق خشيته ، ويعبده حق عبادته ، ويوحده حق توحيده ، يشعر من قلبسه أن عبادة الله تعالى تستوعب كيانه كله :

فكره ، وعقله ، وقلبه ، وجميع حواسه ،

يشير الى ذلك الحديث القدسى التسالى:

### فعن (( أبي هريره )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عنى: « ان الله تعالى قال : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالدرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما أفترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنواغل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى ييصر به ، ويده التى ييطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وان سألنى أعطيته ، ولئن استعاذنى لاعيذنه » أ ه(١) .

فعبادة الانسان لله تعالى تأتى بعد أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله أهل للعبادة ، وحينئذ تستقر تلك العبادة في سويداء قلبه ، وتظهر آثار العبادة على لسانه حين يكرر آيات الحمد والثناء على خالقه ،

ومن ينعم النظر في العبادة يجدها موزعة على كل من :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين - ١٨٦

۱ — القلب ۲ — واللسان ۳ — وسائر الجوارح والحواس (۲)
 ولكل من هذه الاشياء عبادة تخصها ، وتارة تشترك كلها ، أو بعضها في نوع وأحد من أنواع العبادة .

وهذا ما سيتضح أن شاء الله تعالى غيما يلى:

<sup>(</sup>٢) انظر كيف السبيل الى الله \_ ه ٤

# « أثر الصلاة في تربية المسلم »

وسيكون دديثي ان شاء الله تعالى عن الفقرات التالية :

- أ ) أسرار الصلاة ، وأثرها في تربية الفرد والجماعة .
- ب ) السر في تكرار الصلاة يوميا ، وأثرها في تربية المسلم .
  - ج) الصلاة تربية روحية .
- د ) أثر الصلاة في تربية الجانب الروحي في الفرد والجماعة
  - ه) أثر الصلاة في تنمية الاخلاق الفاضلة عند المسلم •

واليك أيها المسلم تفصيل الحديث عن هذه الفقرات حسب ترتيبها :

## أ ) اسرار الصلاة ، وأثرها في تربية الفرد والجماعة :

ان من منحه الله عقل سليما ، وقلبا خاشعا ، ونفسا مطمئنة ، بشعر مأن للعبادة مقاصد متعددة :

فى مقدمة هذه المقاصد ، وأعلاها درجة ، وأسماها منزلة ، حسس التوجه الى الله الواحد المعبود ، واهراده تعالى بالعبادة دون سواه ، وهذا ما يتجلى فى قول المؤمن : « اياك نعبد واياك نستعين »(١) •

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة - ٤

ولعل الغاية القصوى من العبادة هي كسب رضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة ، ليكون من أولياء الله المقربين اليه ، الداخلين في عطفه ، ولطفه ، وعفوه ، وغفرانه ، والخارجين من سخطه ، وغضبه ، وعقابه ، فالصلة مثلا:

لعل الاصل فى مشروعيتها الخضوع التام لله سبحانه وتعالى باخلاص التوجه اليه ، والوقوف على قدم الذلة بين يديه ، وتذكير النفس بما لله تعالى عليها من دقوق ، كما قال تعالى : « وأقم الصلاة لذكرى » (٢) .

وقال: « وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون »(٢) .

اذاً فالصلاة تشتمل على التذكير بأن الله تعالى أكبر من كل شيء

والانسان في الصلاة يطلب من الله تعالى أن يكفر عنه خطاياه ، وأن يقبل منه عبادته ، ويجعله من الفائزين في الدنيا والآخرة .

قال تعالى: « ومن الليل فتهجد به نافعة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »(٤) .

غصفات المؤمن عبادة وأخسلاق:

وقد بين القرآن مرة جانب المبادة ، وأخرى جانب الاخلاق:

<sup>(</sup>٢) سورة طه - ١٤

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ــ ٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء - ٧٩

ففى سورة الذاريات مثلا نجد العناية بالعبادة فى وصف المتقين بارزا ، استمع الى قول الله تعالى : « انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون وفى أموالهم حق للسائل والمحسروم » (٥) .

وفي سورة الرعد نجد العناية بالجانب الاضلاقي بارزة في وصف أصحاب العقول ، أقرأ قول الله تعالى : « انما يتذكر اولوا الالبساب الذين يوغون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالدسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم غنعم عقبى الدار »(۱) .

واذا ما أنعمنا النظر فى هذه الأوصاف الأخلاقية مثل: الوغاء ، وصلة الرحم ، والصبر ، والانفاق ، ، ، المخ نجدها أخلاقا فيها معنى العبادة ، والتقوى ، لأن الوفاء المقصود به الوفاء بعهد الله ، وأنهم حين يصبرون غانما يقصدون بذلك رضا الله تعالى ، غهسم فى كل أخلاقهم ، وسلوكهم ، نجدهم يرجون بذلك وجه الله تعالى ،

والخلاصة : ان كل ما يقال في هذا الصدد ان العبادة عند المؤمن لون من ألوان أخلاقه .

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات - ١٦ - ١٩

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد - ١٩ - ٢٤

فكلها مكارم اخلاقية يتطى بها الفضلاء من الناس • فالمؤمن يعتبر الاخلاق الحميدة ضربا من ضروب العبادة المفروضة ، فهو يؤديها ويعنى بها ، كما يؤدى غيرها من الفرائض التي أمر بها القرآن الكريم • استمع معى الى قول الله تعالى في وصف المؤمنين :

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكوابكانت قواريرا قواريرامن فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشسكورا » (۲) .

حقا ، ان الجزاء من جنس العمل « غمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (A) •

فالصلاة كما أمر بها الله تعالى هي: ركوع ، وسجود ، ودعاء ، وتسبيحات ، وحركات ، وسكنات ، أداها النبي على أمام أصحابه

<sup>(</sup>۷) سورة الانسان ـ ۸ ـ ۲۲

 <sup>(</sup>A) سورة الزلزلة - ٧ - ٨

رضوان الله عليهم أجمعين ، وكان يقول لهم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » غدغظوها عنه ، وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل الى وقتنا هذا وان شا، الله ستظل الى قيام الساعة .

# وفي هذا يقسول اللسه تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخسير لعلكم تقاحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس غاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم غنعم المولى ونعهم النصهير » (٩) .

والصلاة ليست مجرد ابتهال ، ودعاء ، وحركات ، وسكنات ، بل هي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر ، والقلب ، واللسان •

وقد اشترط الاسلام للصلاة النظافة ، والطهارة ، وأخذ الزينة عند كل مسجد ، قال تعالى : « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » (١٠)

كما أمر الله تعالى بالاتجاه فى الصلاة الى قبلة واحدة وهى الكعبة المشرفة ، قال تعمالي :

« قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها غول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره »(١١) .

<sup>(</sup>٩) سورة الحج - ٧٧ - ٧٨

<sup>(</sup>١٠) سبورة الأعراف - ٣١

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة - ١٤٤

كما وزعت الصلاة على أوقات الليل والنهار بمواقيت معينة ، وحدد لكل صلاة منها ركعات معدودة ، ورتبت كيفيتها على نسق مودد معلوم،

ان اقامة الصلاة بهذه الصورة ، وتلك الشروط التي رسمها « المنهج الاسلامي » لم يعرفه دين من الاديان السماوية السابقة •

والاصل فى الصلاة أنها تؤدى امتثالا لامر الله تعالى ، وأداء لحقه على عباده ، وشكرا له على نعمائه ، ولقد عنى الدين الاسلامى بأمر الصلاة ، وطلب من كل مسلم ، ومسلمة أن يؤديها كاملة غير منقوصة ، وحذر الناس من تركها ، أو التقصير فيها .

قال تعالى: « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون »(١٢) كما اعتبرها الاسلام عماد الدين ، ومفتاح الجنة ، وخير الاعمال ، وهى أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيسامة .

# فعن (( جابر )) رضى الله عنمه قسال :

« سمعت رسول الله على يقول : « ان بين الرجل وبين الشرك والكفر مرك الصلاة » (١٢) •

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

« قال رسول الله بنين : « ان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فان صلحت فقد أفلح ونجح ، وان فسدت فقد خاب وخسر »(١٤) •

<sup>(</sup>١) سورة الماعون ـ ٤ ـ ٥

<sup>(</sup>١٣) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٤٤٠

<sup>(</sup>١٤) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، انظر : رياض الصالحين-٤٤٠

# ب ) السر في تكرار الصلاة يوميا وأثرها في تربية المعلم:

لقد جعل الاسلام الصلاة على المسلمين كتابا موقوتا ، وأمرهم باقامتها حين يمسون وحين يصبدون ، وعشيا وحين يظهرون ، يكررهما المسلم يوميا خمس مرات لتكون هناك دائما صلة روحية مع الله تعالى ، يتطهر بها من غفلات قلبه ، وأدران خطاباه .

# غعن ﴿ أَبِي هربرة › رضى الله عنه قال :

«سمعت رسول الله يقول: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء ، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطسايا » أ ه(١٠) .

## وعن (( عثمان بن عفان )) رضى الله عنه قسال:

« سمعت رسول الله على يقول: « ما من أمرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة غيصس وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها ، الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبرة ، وذلك الدهر كله » أ ه(١١) .

لقد خلق الله تعالى هذا الانسان ، وجعله خلقا عجيبا ، حيث جعل فيه الجانب الروحانى كالملائكة ، والجانب الشهوانى كالبهائم ، والجانب العدوانى كالسباع فى ضراوتها .

لذلك نجده كثيرا ما تغلبه شهوته ، ويستفزه الغضب فيقع فى الخطأيا ، ويتردى فى الدنايا ، وليس العيب أن يخطى الانسان \_ فكل

<sup>(</sup>١٥) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين - ٢٣٠

<sup>(</sup>١٦) رواه مسلم ، انظر رياض الصالحين - ٤٣١

بنى آدم خطاء \_ ولكن العيب كل العيب هو أن يتمادى الانسان فى الخطأ والا نحدار حتى يصير كالانعام بل أضل سبيلا •

ففى الصلاة اليومية غرصة كى يروض الانسان نفسه ، وينشئها على الفضائل ، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر •

اذا فالصلاة التى يقف فيها الانسان بين يدى الله تعالى خمس مرات كل يوم فرصة جيدة كى يثوب فيها المخطىء الى رشده ، ويفيق المغرور من سيئاته ، ويرجع الانسان العاصى الى ربه وخالقه •

وفى كل هذا تربية عظيمة للنفس على الفضائل لا يعد لها تربيسة أخرى ، كما قال تعسالى :

ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها  $^{(17)}$  .

وعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن الله تعالى قال:

من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ، ويده التى ييطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وان سألنى أعطيته ، ولئن استعاذنى لاعيذنه » أ ه(١٨) .

<sup>(</sup>۱۷) يسورة الشمس - ۷ - ۱۰

<sup>(</sup>۱۸) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين - ٦٠

# وعن (( أبى عبد الرحمن )) ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسال:

« سمعت رسول الله يهيم يقول:

« عليك بكثرة السجود ، فانك لن تسجد الله سجدة الا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك بها خطيئة » أ ه(١٩) .

#### ج) الصلاة تريية روحية:

ان اثر الصلاة ليس مقصورا على هذا الجانب الذي سبق أن أشرت اليه وهو: غسل الادران، وتكفير الخطايا والذنوب ولكن للصلاة أشرت اليه وهو: غسل الادران، وتكفير الخطايا والذنوب ولكن للصلاة أثر آخر له قيمته ومنزلته في تربية روح الانسان و ان في الانسان روحا لا يكفيها غذاء العلماء، ولا أدب الادباء، ولا غلسفة المتفلسفين، وانما لها غذاء آخر أسمى من كل هذا، الا وهو: معرفة الله تعالى: وحسن الصلة به » فالصلوات الخمس هي الغذاء الروحي اليومي للانسان، وفي هذا المقام تروى لنا « أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها فتقول:

« كان النبى يَقِيَّم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ، فقلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

قال : « أغلا أحب أن أكون عبدا شكورا » ؟ (٢٠) .

ففى مناجاة العبد لربه فى صلواته غذاء روحى ، وشحنة قدسية تنسير القلب ، وتشرح الصدر ، وفى الصلاة يقف الانسان بين يدى ربه بلا

<sup>(</sup>١٩) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٦٣

<sup>(</sup>۲۰) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٦٠

حجاب ، ويكلمه بلا واسطة ولا ترجمان ، ويناجيه مناجاة القريب غيير البعيد ، وصدق الله حيث قال : « واذا سألك عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » وهو حين نستعين به تعالى فانما يستعين بعزيز غير ذليل ، وحين نسأله فانما يسأل غنيا غير بخيل ،

يشير الي ذلك الحديث الآتي:

## عن ((أبي هريرة)) رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ، ثلاثا ، غير تمام ، فقيل لابى هريرة : انا نكون وراء الامام ، فقال : أقسرا بها فى نفسك ، فانى سمعت النبى يقير يقول : « قال الله عز وجل : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ، ولعبدى ما سأل ، فاذا قال العبد : « الحمد لله رب العالمين » قال الله عز وجل حمدنى عبدى ، واذا قال : « الرحمن الرحيم » قال الله عز وجل : اثنى على عبدى ، واذا قال : « مالك يوم الدين » قال الله : مجدنى عبدى ، وقال مرة : فوض قال : « مالك يوم الدين » قال الله : مجدنى عبدى ، وقال مرة : فوض الى عبدى ، فاذا قال : « اياك نعبد واياك نستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، فاذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم مراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدى ؛ ولعبدى ما سأل » أ ه (٢١) ،

## وعن (( جندب بن سفيان )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « من صلى الصبح وهو فى ذمة الله ، فانظر يا أبن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشىء » (٢٢) .

<sup>(</sup>٢١) رواه مسلم ، انظر : الاحاديث القدسية ١ – ١٤٠

<sup>(</sup>٢٢) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٢٣٢

### وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـــال:

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: « اسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا الى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط » (٣٣) .

## د ) أثر الصلاة في تربية الجانب الروحي في الفرد والجماعة :

مما لا ريب فيه أن من يؤدى الصلاة بشروطها وأركانها ، وآدابها ، فانه يشعر شعورا حقيقيا بأنها تمده بقوة روحية تعينه على مواجهة متاعب الحياة ، ومصائب الدنيا ، يتجلى ذلك فى قول الله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشسعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون »(٢٤) .

وقد جاء فى الاثر أن النبى على كان اذا حزبه أمر غزع الى الصلاة ، فالمؤمن فى الصلاة يتجه الى ربه بنفسه ، وجوارحه كلها ، ويشكو الى الله تعالى حزنه ، ويستفتح باب رحمته ، ويطلب منسه تعالى أن ينزل عليه الغيث ، وينشر عليه رضوانه ، وهذا لا يتأتى الا بالسكينة والخشوع ، وان شئت فاقرأ قول الله تعالى : « قد أفلح المؤمنسون الذين هم فى صلاتهم خاشعون » (٢٠) .

<sup>(</sup>٣٣) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ــ ٤٣٤

<sup>(</sup>٢٤) سورة البقرة ــ ٤٥ ــ ٢٤

<sup>(</sup>۲۵) سورة المؤمنون ــ ۱ ــ ۲

فلا عجب أذن أن الله تعالى يمد المصليين الخاشعين بحيوية هائلة ، وقوة روحية ، ونفسية غياضة ،

## فعن «أبى هريرة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قــال :

« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ، فان استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة ، فان صلى انحلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، والا أصبح خبيث النفس كسلان » أ ه(٢١)

### وعن (( جابر )) رضى الله عنه قال:

« سمعت رسول الله يهنج يقول: « أن فى الليل ساعة لا يواغقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة ، الا أعطاه اياه ، وذلك كل ليسلة »(٢٧) .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قـال:

قال رسول الله عن : « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل غصليا ، أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين ، والذاكرات » (٢٨) .

## ه ) اثر الصلاة في تنمية الاخلاق الفاضلة في الفرد والجماعة :

مما هو مشاهد فى الكثيرين من المسلمين أن فى الصلاة قوة تمد ضمير الانسان المؤمن بما يعينه على فعل الفسير ، وترك الشر ، ومجانبة الفحشاء ، والمسكر .

<sup>(</sup>٢٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٢٦٦

<sup>(</sup>٢٧) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٤٦٦

<sup>(</sup>٢٨) رواه أبو داود باسناد حسن ، انظر : رياض الصالحين \_ ٤٦٧

كما تقوى نفس المؤمن بما يصد عنه الجزع ، والفزع ، والهلع ، عند الملمات ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « أن الانسان خلق هلوعا أذا مسه الشر جزوعا وأذا مسه المضير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون »(٢٩) .

كما أن الصلاة تنمى فى نفس المؤمن الدقة فى الحفاظ على الالتزام بالمواعيد ، وتدفعه بقوة روحية كى يتغلب على نوازع الكسل والضعف، كما أنها تحث الانسان دائما على المحافظة على سائر الاعمال المشروعة، وأن يقلع عن محدثات الامسور .

#### فعن « أبى نجيح العرباض بن سادية » رضى الله عنه قال :

« وعظنا رسول الله على موعظة بليغة وجلت منها القلوب ، وذرغت منها العيون ، غقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : « أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وان تأمر عليكم عبد ، وان من يعش منكم غسيرى اختلافا كثيرا ، غعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، واياكم ومحدثات الامور ، فأن كل بدعة ضللة » أ ه (٢٠) ،

وعن «أبن عمر » رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـــال:

« المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه ، منكان في حاجــة

<sup>(</sup>٢٩) سورة المعارج ـ ١٩ ـ ٢٣

<sup>(</sup>۳۰) رواه أبو داود ، والترمذي ، انظر : رياض الصالحين ـ ۸۷

أخيه كأن الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يسوم القياسة ، أ هرام، .

<sup>(</sup>٣١) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ١٢٦

## الزكاة تربى النفس على الفضيلة وتطهرها من الشع البغيض

أيها المسلمون ، ان الزكاة في حقيقتها ، وفي واقع الامر هي حق الله تعالى في أموال الاغنياء ، لان المالك الحقيقي للمال هو الله جلت قدرته ، وما الاثرياء الا وكلاء في مال الله تعالى ، غمن أحسن الوكالة استمر في وكالته ، ومن أساء اليها سحبت منه الوكالة .

ويشير الى هذا المعنى قول الله تعسالى:

« وآتوهم من مال الله الذي آتاكم »(۱) •

ويؤيد هذا أيضا الحديث الآتى:

فعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال : قسال رسول الله صلى اللسه عليسه وسسلم :

« ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحسدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » أ ه (٢) . ويقول الله تعسالي :

« وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين »(٢) • ويقسول: « وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون »(١) •

<sup>(</sup>١) سورة النور ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ - ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - ٢٧٢

وان كلمة الزكاة في اللغة العربية لمها معنيان وهما :

الاول: الطهارة

الثاني: الزيادة والنماء

ولقد اختار الاسلام هذه الكلمة ليعبر بها عن الفريضة الاسلامية تعبيرا عاما وشاملا ، لان هذا اللفظ \_ الزكاة \_ يكشف عما يقصده الاسلام من وراء هذه الفريضة .

فالزكاة طهارة لنفس العنى من الشبح البغيض ، وصدق الله ديث يقدول :

« ومن يوق شيح نفسه فأولئك هم المفلحون » (٥) وبالاضافة الى أن الزكاة طهارة لنفوس معطيها ، هي في الوقت نفسه طهارة لنفوس الفقراء من الحسد ، والضغينة على الاغنياء ، لان الاحسان من شأنه أن يستميل قلوب المحسن اليهم ، الى المحسن •

كما أن من شأنه أن يملأ قلوب الفقراء بالمحبة للاغنياء •

ثم هي أي الزكاة طهارة للمال الذي تعلق به حق الغير ، وفي هذا يقول النبي ين : « حصنوا أموالكم بالزكاة »(٦) .

وكما أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشبح هي أيضا تدريب له على صفة البذل والانفاق ، فمما هو معروف أن للعادة أثرها العميق في خلق الانسان ، وسلوكه ، وتوجيهه ، والمسلم الذي يتعود الانفساق

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر – ٩

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود ، انظر : كيف السبيل الى الله - ١٩٢

واخراج الزكاة ، هذا المسلم يصبح الاعطاء ، والانفاق صفة أصلية من صفاته ، وخلقا عريقا من أخلاقه ، وهذا هو المقصود من أثر اخسراج الزكاة فى تربية المسلم على الفضيلة ، وتخليصه من الشح والرذيلة ،

والانسان أذا تطهر من الشبح والبخل ، واعتماد البذل والعطاء ، ارتقى من حضيض الشبح الانساني الى صفة الكرم والجود .

#### عن (( أبي أمامة صدى بن عجلان )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله علية :

« يا أبن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك ، وان تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وأبدأ بمن تعسول ، واليد العليا خير من اليد السفلى » أ ه(٧) .

والزكاة من جهة أخرى تعتبر تنبيها للقلب على وأجبه نحو خالقه ، ورازقه ، كما تعتبر علاجا للقلب من الاستغراق في حب الدنيا ، وحب المسال .

ولقد اقتضت حكمة الشارع تكليف مالك المال باخراج جزء من ماله، ليصير ذلك الأخراج كسرا لنفسه ، وشهواته من شدة الميل الى المال ، ومنعا من انصراف النفس بالكلية اليه ، وتبنيها على أن سعادة الانسان لا تحصل عند الاشتغال بحب المال ، وانما تحصل بانفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى ، اذا غايجاب الزكاة خير علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القلك ،

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٢٦٠

عن « عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قسال:

« لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا غلسطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها » أ ه(٨) .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين \_ ٢٥٩

#### « الصوم يربى المسلم على الفضائل »

أيها المسلمون ان الصوم عبادة تتمثل في أمرين هامين وهما :

الاول : طاعة الله تعالى في الامتناع عن جميع المفطرات •

والثانى : جهاد النفس ومخالفة أهوائها ، وشهواتها .

وكلا الامرين سر بين العبد وربه ، ولا يقبل الله غيهما الا الصدق والاخــلاص •

والصيام بمعناه الدقيق هو تكييف الانسان لنفسه بنفسه فى حالات نموه المادى ، والروحى، وحفظ التوازن بينهما بحيث لا تقوى روحه على حساب مادته ، ولا تطغى مادته على حساب روحه .

والذى يتطلبه الاسلام من المسلم أن يكون وسطا بين مسادته ، وروحانيته ، لانه ليس ملكا محضا غيستغنى عن الطعام ، والشراب ، ولا جسدا فقط بحيث يعيش للطعام والشراب ، فهذه صفة الكفار والعياذ بالله تعالى ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم »(۱) •

#### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

« جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) سورة <del>محمـد ـ ۱۲</del>

يسألون عن عبادة النبى عليه المسلاة والسلام ، غلما أخبروا كأنهم تقالوها غقالوا : وأين نحن من النبى عليه ، قد غفر له ما تقدم من فنبه وما تأخر ، غقال أحدهم : أما أنا غانى اصلى الليل أبدا • وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر • وقال آخر : أنا أعتزل النساء قلا أتزوج أبدا •

فجاء رسول الله على البهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا ، وكذا ، أما والله انى لاخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكنى أصوم ، وأفطر ، وأصلى ، وأرقد ، وأنزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى »(٢) .

## وعن « أبى أيوب » رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح »(٢) •

#### مــزايا المــوم:

المصوم له العديد من المزايا الروحية ، والاخلاقية • وسأشير الى بعض هذه المزايا غاقول وبالله التوغيق :

#### اولا :

اعداد الصائم نفسيا لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة، والميسورة ، وذلك امتثالا لامر الله تعالى ، واحتسابا للاجر ، ختربى بذلك فى الانسان ملكة ترك الشهوات المحرمة ، وحينتُذ يقوى عسلى

<sup>(</sup>۲) رواه الشيخان ، والنسائي ، وانظر التاج ۲ – ۲۷۸

<sup>(</sup>٣) رواه احمد ، والترمذي بسند حسن ، انظر : التاج ٢ - ٢٧٨

النهوض بالطاعات ، ويعتاد الثبات على العبادة ، ولذا نجد النبي على يقول في الحديث القدسي :

قال الله تعالى « كل عمل ابن آدم له الا الصيام غانه لى وأنا أجزى به ؛ والصيام جنة ، واذا كا ن يوم صوم أحدكم غلا يرغث ، ولا يصخب غان سابه أحد ، أو قاتله ، غليقل : انى أمرؤ صائم ، والذى نفس «محمد » بيده لخلوف غم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، اذا أغطر غرح ، واذا لقى ربه غرح بحسومه » أه(ن) .

#### ثانيـــا:

تذكير الصائم بحال الفقراء عندما يحس ، ويشعر بآلام الجوع . فقد يحمله ذلك على العطف ، على المحتاجين والفقراء ، والساكين .

وفى هذا تربية للنفس على العطف ، والجود ، والسخاء ، وترويض لها على ترك البخل ، والشح ، فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

#### وعن (( أبن عباس )) رضى الله عنهما قال:

«كان رسول الله على ، أجسود الناس ، وكان أجسود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله على حين يلقاه جبريل ، أجود بالخسير من الربح المرسلة »(٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، انظر : الاحاديث القدسية ج ١ ص ١٧٣

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٤٨٠

#### ثالثـــا:

الصوم مظهر من مظاهر المساواة بين الاغنياء ، والفقراء ، والملوك ، والسـوقة .

والصوم يعلم الامة النظام فى المعيشة ، غالمسلون حين يفطرون فى وقت واحد ، لا يتقدم أحدهما على الآخر ، ويمتنعون جميعا عن المآكل ، والمشرب فى وقت واحد ، غما ذاك الا مظهر اجتماعى عظيم من مظاهر الوحدة والمساواة .

ومظهر المساواة ميزة ، وخاصية المتازت بها الالمة الاسلامية ، وتفردت به على جميع الانظمة ، والقوانين .

فليس هناك دستور ، ولا قانون ، أمر بالمساواة ، ودعا اليها ، وطبقها الافراد مثل ما فعل الدين الاسلامي الحنيف ، وهذا يتجلى فى كثير من العبادات التي احدها الصيام .

#### رابعسا:

الصوم من أكبر الموسائل فى تخفيف حدة الفهم ، وذلك مما يدعو اللى راحة المعدة وصحة الجسم ، ولذا نجد النبى على يحث على الجوع ، بل ينفذه ، وقد ورد فى ذلك العديد من الاحاديث منها:

#### ١ \_ عن (( عائشة )) رضى الله عنها قالت :

« ما شبع آل محمد بي من خبز شسعير يومين متتابعين حتى قبض » (١) .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٢٣٤

#### ٢ ـ وعن (( سهل بن سعد )) رضى الله عنه قال :

« ما رأى رسول الله على النقى (٧) من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ، فقيل له : هل كان لكم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل ؟

قال : ما رأى رسول الله على منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ، فقيل له : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول ؟

قال : كنا نطحنه وننفخه ، غيطير ما طار ، وما يقى ثريناه »(^) .

٣ ــ وعن « أبى محمد فضالة بن عبيد الانصارى » رضى الله عنه :
 أنه سمع رسول الله عن يقول :

« طوبى لمن هدى الى الاسلام ، وكان عيشه كفاغا وقنع  $^{(4)}$  •

٤ ــ وعن «أبى كريمة المقدام بن معد يكرب » قال:

« سمعت رسول الله ين يقول:

« ماملا آدمی وعاء سرا من بطن ، بدسب ابن آدم اکلات یقمن صلبه ، فان کان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه (۱۰) .

<sup>(</sup>٧) النقر : بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء ، وهو الخبزالحوارى أي الابيض ٠

<sup>(</sup>۸) رواه البخاری ۱

انظر: رياض الصالحين - ٢٣٦

<sup>(</sup>۹) رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح ، انظر المصدر السابق (۱۰) رواه الترمذى ، وقال: حديث حسن ، انظر: رياض الصالحين-۲۶۶

وقال الدكتور « هيــج » :

« أن أسباب الامراض هي الحوامض السابتة التي تتسرب الي الدم من سوء التغذية ، وأكبرها خطرا « حمض البوليك » •

ثم قال : انه لا سبب لمرض ضعف الاعصاب المنتشر اليوم انتشارا مريعا بين جميع الطبقات الا « حامض البوليك »

وهو من الاسباب للاصابة « بالروماتيزم » وألم الرأس ، وضعف القلب » والربو ، والتهاب الشعب ، والبول السكرى ، ثم قال : ان السميات التى تتخلف من المواد الغذائية تثبت فى تفرعات الاوعية الدموية ، وتسد الاوعية الشعرية ، فتقل قوة سريان للدم ، ويشتد ضغطه على الكلى والقلب ،

ويكون سببا لضغط عام للبنية ولاختلال جميع الاعضاء ، ومتى اشتد الضغط على القلب يحدث له مرض ثم تنتشر سموم الاغذية بتوالى تواردها فى سائر الاعضاء فتمرضها •

ويعرض الشخص نفسه على الاطباء فيشخصه كل متهم على ما تسمح به نظريته ، فتارة ينصحونه بتعاطى الادوية المنوعة ، ومسرة يأمرونه بالراحة ، وأخرى ينصحونه بالسياحة ، وهم فى ذلك كله بعيدون عن حقيقة الداء •

فلو علموا أنه ناشىء عن سوء الاغذية وأشاروا عليه بحمية صحية الشفى »(١١) وهل الحمية الا الامتناع عن الاكل فترة من الزمان ؟ وهذا ما يتحقق بالصوم • ولذا قال بعض الاطباء:

<sup>(</sup>١١) انظر: العبادات الاسلامية - ١٢٤

« أن الصيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة مسدة »(١٢) .

## خامسا: في الصوم فوائد روحية:

من أعظم الفوائد الروحية أن يصوم العبد ابتغاء وجه الله تعالى • ولا شك أن من يصوم لوجه ربه غان صومه يكون مقبولا باذن الله تعسالى •

اذاً فالصوم موسم روحى يطلب من الصائم فيه ترك اللعاصى والمائم ، وفى ذلك تربية للنفس ، وترويض لها على خشية الله تعالى ، ومراقبته ، وصدق الرسول على حيث قال :

« من لم يدع غول الزور والعمل به غليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » (١٢) .

#### وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله بين : « اذا كان يوم صوم أحدكم غلا يرفث ، ولا يصخب ، فان سابه أحد ، أو قاتله فليقل انى صائم »(١٤) .

#### سادسا: الفوائد المترتبة على الجوع:

مما هو معروف أن الصوم يترتب عليه الجوع وتخفيف المعدة من

<sup>(</sup>١٢) انظر: العبادات الاسلامية - ١٢٥

<sup>(</sup>۱۳) رواه البخاري ، عن ابي هريرة

<sup>(</sup>١٤) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين - ٤٨٥

كثرة الطعام ، وقد ثبت علميا أن الجوع يترتب عليه أمور فى غاية الاهمية فى تربية الفرد المسلم منها:

أنه يترتب على الجسوع صفاء القلب ، واذكاء القريصة ، وانفاد البصيرة ، ولأن الشبع يكثر البخار في الدماغ الذي يبلد الذهن ، ويورث البلادة .

وبالجملة غمن يتأمل العبادات الاسلامية يجد أنها ترمى الى تربية المسلم تربية روحانية وجسمانية ، فضلا عن أنها تهدف دائما الى توحيد الله تعالى ، والبر بالمجتمع وجميع الافراد .

فما ذكرت الصلاة الا وذكرت معها الزكاة • وما ذكر الايمان الا وذكر معه صالح الاعمال • وما ذكر الصوم الا وذكرت معه الصدقة • غائظر الى صفة المسلم في قوله تعالى :

« ان المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والمقانات ، والصادقين والمسادقات ، والصابرين والمسابرات ، والخاشعات ، والمائمين والخاشعات ، والمائمين والمائمات ، والحافظين غروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »(١٥٠) •

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>١٥) سورة الاحزاب ٣٥٠

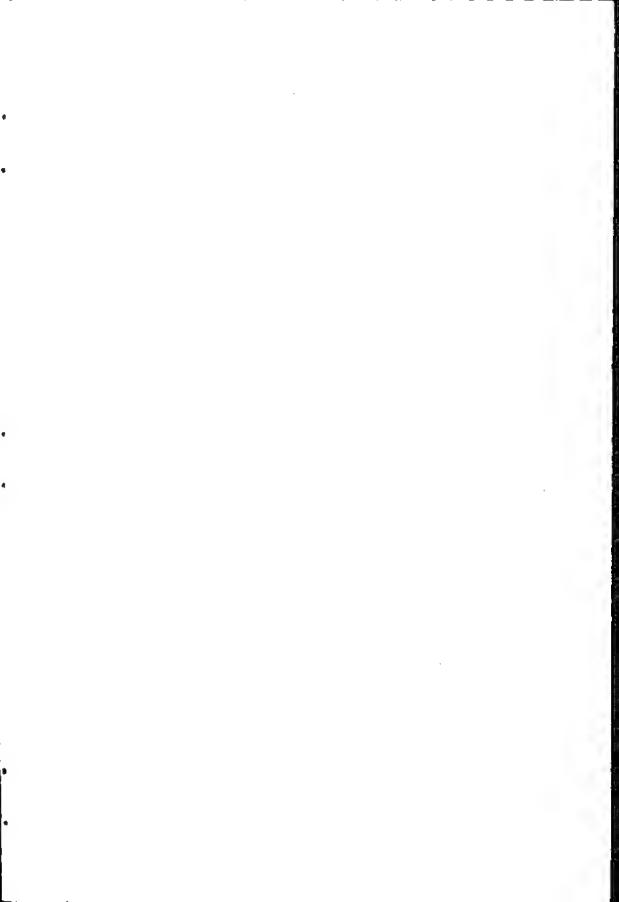

#### « اثر الحج في تربيــة الســلم »

سيكون حديثي ان شاء اللسه تعالى عن الفقرات التالية :

- ١ ) حكمة مشروعية الحج ٠
- ب ) الحج مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى •
- ج) الحج مظهر من مظاهر شكر النعمة لله تعالى
  - د ) الحج تهذيب للاخلاق ٠
- اسرار مناسك الحج ويشتمل على ما يلى :
- أولا : بيان الدكمة من جعل الحج في هذه الاماكن بالذات .
  - ثانيا : بيان الحكمة من عدم لبس المخيط للرجال •
  - ثالثا: بيان الحكمة من الطواف بالبيت الحرام •
  - رابعا: بيان الدكمة من استلام الحجر الاسود
    - خامسا: بيان الحكمة من الرمل في الطواف •
  - سادسا : بيان الدكمة من السعى بين الصفا والمروة .
    - سابعا: بيان الحكمة من رمى الجمرات •

واليك أيها المسلم تفصيل الحديث عن هذه الفقرات حسب ترتبيها:

## ٦ ) حكمة مشروعية الحج:

الحج دعوة من الله تعالى لمن يشاء من عباده المؤمنين • فقد ورد أن الله تعالى لما أمر نبيه « ابراهيم » عليه السلام بالاذان بالحج ، قال

« ابراهيم » يارب وماذا يفيد صوتى المحدود مداه ، فقال الله تعالى أنه : أذن يا أبراهيم فمنك الاذان وعلى البلاغ ، وصدق الله حيث قال : « وأذن فى الناس بالحرج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فح عميق » (١) .

والدج من أسمى العبادات للتقرب الى الله عز وجل وقد ورد فى غضله الكثير من الاحاديث النبوية أشير الى بعضها غيما يلى:

۱ - عن (( ابی هریرة )) رضی الله عنه ، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : من حج لله غلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه » أ ه(۲) .

# ٢ - وعن (( أبي هريرة )) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » أ ه(٢) .

والحج مظهر من مظاهر الاسلام العظيمة ، ومؤتمر اسلامى جامع للالوف من المسلمين فى شتى بقاع الارض على اختلاف أجناسهم ، وألوانهم ، ولغاتهم ، فكلهم يذهبون الى مكان واحد للقيام بمناسك واحدة ، وهذا مما لا ربب فيه له الاثر البالغ فى تربية المسلم على الاخلاق الفاضلة ، والعادات الحميدة ، وهو فى حقيقته ومغزاه ترويض للنفس على الانتصار على شهواتها ، وملذاتها ، كما أن فيه زيادة ارتباط

<sup>(</sup>١) سورة الحج ـ ٢٧

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : التاج ٢ - ١٠٦

<sup>(</sup>٣) متفق عليه انظر : التاج ٢ ــ ١٠٦

بين جماعة المسلمين ، وبه يتم التعارف بين أهل البلاد المختلفة تحقيقا لوحدة المسلمين التي أشار الله اليها في قوله : « أن هذه أمتكم أملة واحدة »(3) .

ومما هو معلوم أن أول أشهر الحج هو « شوال » وواضح أن « شوال » هو الشهر الذي يلى شهر رمضان الذي له الآثر البالغ في الصفاء الروحى ، والتقويم الخلقى في الانسان .

اذاً غاشهر الحج تبشر باستدامة هذه المكاسب التي اكتسبها المرء طوال شهر رمضان •

فاذا كان المؤمن فى رمضان قد تعلقت روحه بالله تعالى ، فانه بدخول شهر شوال يملا قلبه بالشعور باستئناف رحلة جديدة يشترك فيها الروح ، والبدن معا ، ويترك الانسان وراءه الاهل والمال والوطن ، ويتحمل فى سبيل تدقيقها عناء الطريق ، ومصاعب السفر ، وفى كل هذا تربية للجسم والروح معا ، وترويض لهما على طاعة الله تعالى .

## ب ) الحج مظهر من مظاهر العبودية لله تعالى :

أما اظهار العبودية لله تعالى ، غانها تتجلى فى اظهار التذلل للمعبود وهو الله تعالى ، وذلك لان الحاج حال احرامه يظهر الشعث ، ويتخلى . عن أسباب التزين ، والتمتع ، وفى حال وقوغه بعرغة يبدو كعبد عصى مولاه غوقف بين يديه متضرعا حامد له ، مثنيا عليه ، مستقيلا لعثراته ،

#### ولذا روى عن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت :

<sup>(</sup>٤) سورة الانبياء - ٩٢

تنال رسول الله على: « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة » أ ه(٠) .

وبالطواف حول البيت يكون الحاج بمنزلة عبسد معتكف على باب مولاه ، لائذ بحماه ، وفي هذا ترويض للنفس ، وتعويد لها على أنه ينبغى للانسان الا يلجأ الا الى الله تعالى لا لاحد سواه مهما كان .

## عن (( ابن عباس )) رضى الله عنهما قال :

« كنت خلف النبي ﷺ يوما فقال:

« يا غلام • أنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام ، وجفت الصحف » • هذه رواية الترمذى وفى رواية غيره •

« احفظ الله تجده أمامك ، تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليضيك ، وما أصابك لم يكن ليضلك ، وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا » أ ه(١) .

#### ج ) الحج مظهر من مظاهر شكر النعمة لله تعالى :

أما شكر النعمة غلان الحج جمع بين العبادة الروحية ، والبدنية ،

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٤٩٤

<sup>(</sup>٦) انظر: رياض الصالحين - ٤٢ ـ ٤٣

والمالية ، ولهذا لا يجب الحج الا عند وجود الملل ، وصحة البدن بحيث يستطيع السفر ويؤدى مناسك الحج .

فكان فى الحج دينئذ شكر النعمتين معا • وشكر النعمة واجب لله تعالى على عباده • قال تعالى : «لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كغرتم ان عذابى لشديد »(۲) •

#### وعن « أبي كبشة عمر بن سعد الانماري » رضي الله عنه

أنه سمع رسول الله بي يقول:

« ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر ، أو كلمة نحوها ، وأحدثكم حديثا فاحفظوه ، قال: انما الدنيا لاربعة نفسر:

- ١ عبد رزقه الله مالا وعلما ، فهو يتقى فيه ربه ، ويصل فيه رحمه ،
   ويعلم لله فيه حقا ، فهذا بأفضل المنازل .
- ٢ وعبد رزقه الله علما ، ولم يرزقه مالا ، فهو صادق النية يقول :
   لو أن لى مالا لعملت بعمل غلان ، فهو بنيته ، فأجرهما سواء .
- وعبد رزقه الله مالا ، ولم يرزقه علما ، فهو يخبط فى ماله بغير
   علم ، لا يتقى غيه ربه ، ولا يصل غيه رحمه ، ولا يعلم لله غيه
   حقا ، غهذا بأخبث المنازل .

<sup>(</sup>٧) سورة ابراهيم - ٧

٤ — وعبد لم يرزقه الله مالا ، ولا علما ، فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان ، فهو بنيته ، فوزرهما سواء » أه(٨) .

### د ) الحج تهذيب للاخـلاق:

من يقصد الحج تراه قد انتقل من حالة الى حالة ، وصار من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الاخلاق الفاضلة ، الطاهرة ، الخالصة من كل الشوائب ، لأن الحاج اذا قصد الحج فانه يتوب الى الله تعالى ، ويعزم على ألا يعود الى ارتكاب الذنوب ،

وفى هذا تكفير لذنوبه أذا صدقت نيته فى التوبة ، قال الله تعالى : (4) وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (4) .

وعن « أبى موسى عبد الله بن قيس الاشمرى » رضى الله عنه

عن النبي ين قسال:

« أن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، وبيسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » أ ه(١٠) •

### ه ) بعض أسرار مناسك الحج ، وأثرها في تربية المسلم :

ان من ينظر بقلب خاشع ، و فكر ثاقب الى مناسك الحج يستطيع أن يستكشف من خلال ذلك العديد من الحكم البليغة ، والاسرار العالية التى تفيد بلا شك فى تربية المسلم ، وأنا لا أقصد من حديثى هذا العد

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٩) سورة النور - ٣١

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ١٢

والحصر لهذه الاسرار ، وانما أردت أن القي الضوء على هذه الاسرار، وأبين أثرها في تربية المسلم ، وذلك فيما يلي :

أولا: ان هيال ما هي الدكمة من جعل المحج في هذه الاماكن المخصوصة بالذات ؟

اقول: لعل ذلك يرجع الى عدة أسباب أذكر منها ما يلى:

ا — أن المسلمين أذا حجوا بيت الله الحرام تذكروا أيام أبيهم « أبراهيم » عليه السلام ، وتذكروا قوله : « ربنا أنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فأجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » (١١) ،

٢ – ان هذه الاماكن بذكر المسلم بالموطن الاول الذي ظهر فيه الدين الاسلامي الحنيف ، وتذكره بقول الله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا » (١٢) .

ثانيا: ان قيل ما هي الحكمة من عدم لبس المخيط للرجال أثناء الاحسرام ؟

أقسول: لعل ذلك يرجع الى عدة أمور أذكر منها ما يلى:

١ - أن يكون المسلم في أعلى درجات الخضوع ، والتذلل لله تعالى ،

<sup>(</sup>۱۱) سورة ابراهيم ــ ۳۷

<sup>(</sup>۱۲) سورة الفتح - ۲۸

وكأن لسان حالة ينادى ويقول: رب انى لا أملك من الامر شيئا، وان كل ما فى الوجود لا أملك منه قليدلا ولا كثيرا، وانك أنت المالك لكل شيء، وها أنا بين يديك كيوم ولدتنى أمى، ليس على من متاع الدنيا الا ما استر به عورتى.

ولا شك أن هذه الحالة تمثل أسمى درجات الخشوع ، ولعلها تكون الغاية القصوى في درجات التذلل والخضوع لله تعالى •

ومما لا شك فيه أن مثل هذه الحالة لها الاثر الواضح فى تربية النفس ، وقهرها عن الكبر والعظمة ، وسائر الامراض النفسية . والعياذ بالله تعالى .

ان هذا اللباس البسيط الذى يلبسه الحاج فيه اشارة للمساواة بين المسلمين ، وفيه دلالة على أن الانسان خرج من زخارف الدنيا ، وزينتها ، وتوجه بقلب مخلص الى ربه وخالقه يناجيه بهذا اللباس الذي يستوى فيه الاغنياء والفقراء .

وبهذا يكون الحاج قد نزع عن نفسه مظاهر الفخار ، وجردها من كل ما يملك من الدنيا الا من هذا اللباس البسيط .

وفى هذا ترويض للنفس وتربية لها على عدم التعلق بالدنيا ، والتفاني غيها .

وانما ينبغي له أن يأخذ منها ما يبلغه للدار الآخرة ٠

استمع معى الى قول « ابن عمر » رضى الله عنهما :

« اذا أمسيت غلا تنتظر الصباح ، واذا أصبحت غلا تغتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك »(١٢) .

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين - ٢٢٧

# وعن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال :

« أخذ رسول الله بن بمنكبي فقال :

« كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » (١٤) •

# وعن (( أبي سعيد الخدري )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « أن الدنيا حلوة خضرة ، وأن الله تعالى مستخلفكم غيها غينظر كيف تعملون ، غاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء » (دا) .

ثالثا: أن قيل ما هي الحكمة من الطواف بالبيت ؟

أقسول: الطواف على ثلاثة أنواع:

الاول: طواف القدوم

الثائي : طواف الافاضة

الثالث : طواف الوداع

ولكل نوع من هذه الانواع دكم أشير اليها غيما يلى:

#### حكمة طواف القدوم:

مما هو معلوم أن بيت الله الحرام يعتبر أشرف بقعة في الارض على الاطلاق ، وهو أول بيت وضع في الارض ، يشير الى ذلك قدول

<sup>(</sup>١٤) انظر: رياض الصالحين - ٢٢٧

<sup>(</sup>١٥) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين - ٢٢٢

الله تعالى: « ان أول بيت وضع للناس الذى بمكه مباركا وهدى للعسالين » (١٦) .

لهذا كان من الآداب أن يؤدى الحاج نبيت الله التحية المسعرة بالاجلال ، والاحترام ، وقد بين الشرع أن تحية البيت هي الطواف .

ومما لا ريب يه أن الالتزام بالآداب الاسلامية يغرس في النفس الفضيلة ، وينشؤها على التجلى بالاخلاق الكريمة .

وهذا أثر طيب في تربية المسلم.

فأن قيل: ما هي حكمة طواف الافاضة ؟

أقدول: لعل الحكمة من ذلك أن الداج يريد أن يبادر الى الطواف كى يسعد باتمام حجه .

ولهذا شرع له بعد أداء طواف الافاضة التحلل الاكبر ، بحيث يصبح الحاج في حل من عمل جميع الاشياء التي كانت محظورة عليه طوال فترة الحج .

وهذه احدى الآثار الطيبة فى تربية المسلم على الصبر ، والتمسك بآداب الاسلام .

## حكمة طواف الوداع:

ان المسلم اذا أدى حجة ، وانتهى من جميع المناسك وعزم على الرحيل ، شرع له أن يطوف بالبيت مودعا له .

وهذا مظهر من مظاهر الحب والاجلال والتقدير •

<sup>(</sup>١٦) سورة ال عمران \_ ٩٦

والمقصود من كل هذا هو تقدير ، وتعظيم وب هذا البيت الذى شرع الطواف ببيته الحرام • والامتثال لاوامر الله تعالى هو النتيجة المرجوة من أثر العبادات فى تربية المسلم على طاعة الله تعالى •

رابعا: ان قيل: ما هي الحكمة من استلام الحجر الاسود ؟

أقدول: الحجر الاسود يعتبر من الاشياء التي اختص الله بها البيت الحرام على سائر الامكنة ، وقد روى أن نبى الله « ابراهيم » عليه السلام لما انتهى في البناء الي مكان الحجر الاسود قال لولده « اسماعيل » عليه السلام: ائتنى بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف ، فيخرج وجاء بحجر ، فقال: ائتنى بغيره ، فأتاه بحجر آخسر ، فقال ائتنى بغيره أثناه بعجر آخسر ، فقال فيأى الحجر الاسود في موضعه (١٧) ، ولعل مما يؤيد هذه الرواية ما رواه فرأى الحجر الاسود في موضعه (١٧) ، ولعل مما يؤيد هذه الرواية ما رواه وهر أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم » (١٨) .

ولعل الحكمة من استلام الحجر ، ما أشار اليها المديث الذي رواه « ابن عباس » عن النبي عن عن عبال في الحجر : « والله لبيعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به ، يشهد على من استلمه بدق » أ هرال .

وقد ورد أن النبسى ﷺ كان يقبله ، برشسد الى ذلك ما روى عن

<sup>(</sup>۱۷) انظر: العبادات الاسلامية ـ ۲۲٥

<sup>(</sup>۱۸) رواه الترمذي وحسنه ، انظر التاج ٢ - ١٢٩

<sup>(</sup>۱۹) رواه الترمذي وحسنه ، انظر التاج ٢ - ١٢٩

«عمر بن الخطاب» رضى الله عنه أنه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال: انى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت النبى على يقبلك ما قبلتك » (٢٠) .

اذاً فتقبيل الحجر يعتبر نوعا من أنواع التربية الاسلامية اذ غيه ترويض للنفس على طاعة الله تعالى ؛ والزام لها على تنفيذ أوامر الشريف •

## خامساً: حكمة الرمل في الطواف:

لعل الحكمة من الرمل هي التي أشار اليها « ابن عباس » رضي الله عنهما حيث قال:

« قدم النبى ين وأصحابه ، فقال : المسركون : أنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب ، فأمرهم النبى ين أن يرملوا الاشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها الاالابقاء عليهم .

#### وزاد في رواية :

« غقال : المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الدمى وهنتهم ، انهم أجاد من كذا وكذا »(٢١) .

ومما هو معروف أن « الرمل » نوع من السير السريع .

ومما لا ريب غيه أن العبادات ، وبخاصة الحج تحتاج الى القوة

<sup>(</sup>۲۰) رواه الترمذي وحسنه ، انظر التاج ٢ ــ ١٢٩

<sup>(</sup>٢١) رواه الخمسة ، انظر : التاج ٢ ــ ١٢٨

البدنية ، التي تعين على أداء مناسك الحج ، اذا غالرمل نوع من أنواع الرياضة البدنية التي تكون سببا في تقوية جسم الانسان ،

#### سادسا: حكمة السعى بين الصفا والروة:

لعلى الحكمة في مشروعية السعى أن « هاجر » أم نبى الله اسماعيل عليه السلام ، حينما تركها زوجها « ابراهيم » خليل الرحمن في هـذا الكان وكان معها ولدها « اسماعيل » وهو لم يزل طفلا صغيرا ، وقـد أعوذها الماء ، فقامت تسعى في طلب الماء صارعة الى الله تعالى أن يهديها الى الماء تروى به ظمأها ، وظمأ ابنها ، فكانت تترد في سعيها بين الصفا والمروة ، حتى أذن الله تعالى وانفجرت الارض عن بئر زمزم ، فـاذا سعى الحـاج بين الصفا والمروة فـانه في هذه الحـالة يكون متشبها «بهاجر » في طلب الرحمة والمعونة من الله تعالى ، كما أنه يطلب من الله تعالى أن ينقذه من مخاطر العوز ، والاحتياج ، وأن يرحمه برحمته الواسعة ، كما رحم السيدة هاجر وابنها بماء زمزم ،

وفى هذا تربية للنفس وترويض لها على الالتجاء الى الله تعالى وخاصة فى حالات الشدة •

#### سابعا: حكمة رمى الجمرات:

لعل الحكمة فى ذلك ترجع الى الاقتداء بنبى الله « أبراهيم » عليه السلام •

معن (( ابن عباس )) رضى الله عنهما ، رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم قبال :

« لما أتى ابراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك(٢٢)

<sup>(</sup>٢٢) جمع منسك وهو مكان النسك الذي يؤدي عنده أعمسال الحسج وشعائره ·

عرض له الشيطان عند جرة العقبة (٢٢) غرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض (٢٤) ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات دتى ساخ فى الارض .

قال « ابن عباس » رضى الله عنهما : « الشيطان ترجمون (٢٠) وملة أبيكم ابراهيم تتبعون » أ ه (٢١) .

فان قيل: ما أثر رمى الجمار في تربية النفس ؟

أقسائل: أن الأثر فى ذلك واضح كل الوضوح ، وهو أن يعود الانسان نفسه على أنه كلما وقعت له وسوسة من الشيطان أن يرجسم ذلك اللعين ويقول: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » •

كما قال تعالى : « واما ينزغنك من الشيطان نزغ غاستعذ بالله أنه هو السميع العمليم »(٢٧) .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٢٣) وهي الجمرة الكبري

<sup>(</sup>۲٤) أي غاص وغاب نيها

<sup>(</sup>٢٥) وهذا بيان لحكمة الرجم وهى أن المسلم حين يرمى الجمار انما يقصد بذلك دحر الشبطان وابعاده من طريقه حتى لا يعوقه فى سيره الى الله عدر وجل •

<sup>(</sup>٢٦) رواه ابن خزيمة ، والحاكم ، وقال صحيح ، انظر : الترغيب ج ٢ ص ٣٤٢

<sup>(</sup>۲۷) سورة فصلت ۳٦

#### (( صفات على المسلم أن يتحلى بها »

هناك صفات حسنها الشرع فعلى كل مسلم أن يتحلى بها كى يكون من الفائزين •

من هذه الصفات ما يلى:

- أ ) الاخالص لله تعالى
  - ب ) المب في الله ٠
  - ج ) حسس الخطق ٠
  - د ) الحملم والرغمق •
  - ه) الحياء ٠
- و) الشفقة على خلق الله
  - ز ) الصـــدق ٠
- ح ) طلاقة الوجه وطيب الكلام •

وهذا تفصيل الحديث عن هذه الصفات في ضوء الكتاب والسنة مع بيان فضـــلها:

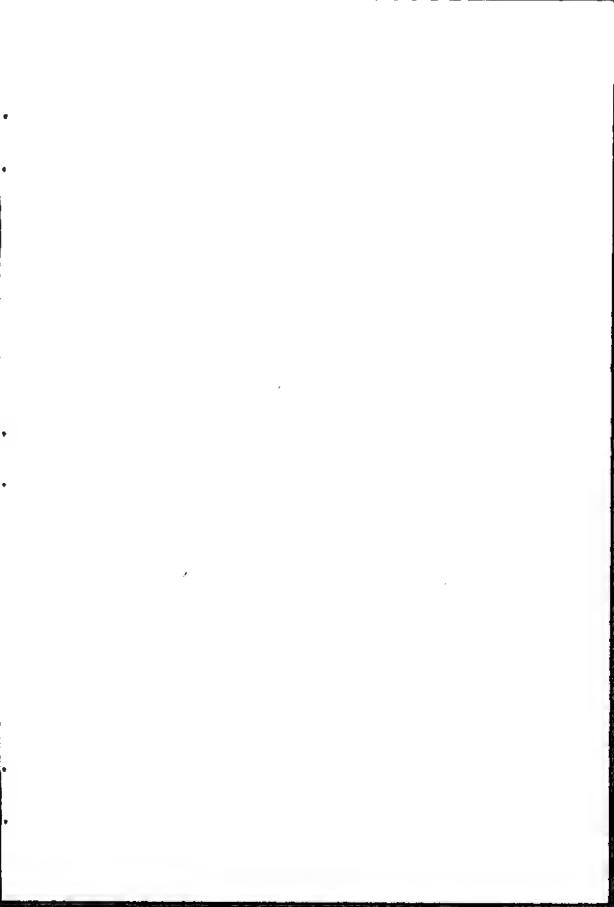

#### (( الأخلاص لله تعالى ))

الاخلاص هو روح العبادة والعمل ، وهو المقياس الحقيقى الذى بمقتضاه يقبل الله العمل ويكافى عليه ، غمن رزقه الله الاخلاص فقد منحه الخير كله ، ولعظم شأن الاخلاص فى الدين الاسلامى فقد جاء الامر به ، والترغيب فيه فى كل من الكتاب والسنة :

فمن « القرآن » قول الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة »(۱) •

وقوله تعالى: «قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين »(٢) •

وأما السنة المطهرة فقد جاءت حافلة بالاحديث التى ترغب فى الاخلاص ، وتبين فضله ، واليك أخى السلم قبسا من ذلك :

# غعن ((أمر المؤمنين عمر بن الخطاب )) رضى الله عنه قال:

« سمعت رسول الله على يقول : « انما الاعمال بالنيات ، وانما لكل أمرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها ، أو أمرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » أ ه<sup>(7)</sup> ،

<sup>(</sup>١) سورة البينة ٥

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام ١٦٢ - ١٦٣

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاری ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذی ، والنسائی
 أنظر : رياض الصالحين ص ٤ والتاج ج ١ ص ٥١

أيها المسلم هذا الحديث لعظم شأنه في « منهج الاسلام » قال عنه كل من: « الامام الشافعي ، والامام أحمد بن حنبل »: في هذا المحديث ثلث العلم ، لاكسب العبد اما بقلبه ، أو بلسانه ، أو بجوارحه ، والنية عمل القلب » أ ه .

وفى رواية للشافعى: « فى هذا الحديث نصف العلم ، فان الدين عمل باطن ، وعمل ظاهر ، والباطن النية ، وهى عمل القلب الذى هـو أشرف الإعضاء ، فهى أغضل الاعمال » أ ه .

وقال «أبو داود »: « هذا الحديث من الاحاديث التي عليها مدار الاسلام » أ ه .

ثم قال « أبو داود » : « يكفى الانسان لدينه أربعة أحاديث :

الاول: « انما الاعمال بالنيات » النخ

والثانى: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » •

والثالث \* « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » •

والرابع: « ان الحلال بين والدرام بين » الغ .

وهناك أمران تجدِر الانسارة اليهما في هذا المقام :

الاهر الاول: النية ، وهى لغة القصد ، وشرعا: قصد الشىء مقترنا بفعله ، وزمن النية أول العبادة ليكون العمل مقترنا بها من أوله ، الا اذا تعذر مقارنتها للاول كالصوم مثلا ، غانه لما تعذر مقارنتها أول النهار أوجبها الشارع من الليل .

ومزية النية : صحة العبادة ، وتمييزها عن العادة ، فان الشيء

الواحد يكون بالنية عبادة ، وبدونها عادة ، مثل الجلوس فى المسجد بنية الاعتكاف يكون عبادة ، وبدون النية كقصد الاستراحة مشلا يكون عادة .

الامر الثانى: الاخلاص، وهو لغة التصفية وتمبيز الشيء عن غيره، وشرعا: اتقان العبادة لله تعالى كأنك تراه .

ومزية الاخلاص: لذة المناجاة ، ومضاعفة الثواب ، وصفاء الباطن ، وتنوير القلوب حتى تكون على استعداد للتأثر بالعبر والمواعظ .

# وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: « أن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » أ ه(٤) .

العنى: دل هذا الحديث بجالاء ووضوح على أن سبب قبول العبد ليس قوة جسمه ، ولا حسن صورته ، ولاكن العبرة فى ذلك العمل القائم على الاخلاص لله تعالى .

with the

# وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عن الله عن الأخلاص الله وحدده لا شريك اله ، وأقدام الصلاة ، وأتى الزكاة ، فارقها واللهم عنيه راضى » أ ه(٥) .

حقا : انها لنهاية سعيدة ، وبشرى طبية ان أخلص الغية والعمشل

<sup>(</sup>٤) رواه مشلم ، انظر : رياض المنالحين فن ٧. ١٠٠٠ تا ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة ، والحاكم ، انظر : الترغيب جـ ١ ص ٣٧٠

لله تعالى ، وأدى الفرائض التى أوجبها عليه « منهج الاسلام » ابتغاء مرضاة الله تعالى ، فمن غعل ذلك حتى يفارق الدنيا ، غارقها والله عنه ، راضى ، وهنيئا لمن رضى الله عنه ،

# وعن « الضحاك بن قيس » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على: « أن الله تبارك وتعالى يقول: « أنا خير شريك ، فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى ، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم ، فأن الله تعالى لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له ، ولا تقولوا: هذه لله وللرحمة ، فأنها للرحمة ، وليس اليه منها شيء ، ولا تقولوا: هذه للسه ولوجوهكم ، فأنها لوجوهكم ، وليس لله منها شيء » أ هر(١) .

المعنى: الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالعبادة وحده ، لانه صاحب النعم التى لا تحصى ولا تعد ، وهو وحده الذى أوجد العسالم من العدم ، غمن أشرك بالله تعالى ه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الربح فى مكان سحيق .

والله سبحانه وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا له ، أما من أشرك فى عمله شبيئًا مع الله تعالى غعمله غير مقبول ، وسيوكله الله الى شريكه الذى لا يغنى عنه من الامر شبيئًا .

## وعن (( ثويان )) رضى الله عنه قال:

« سمعت رسول الله على يقول : « طوبى للمخلصين أولئك مصابيح البدى تنجلى عنهم كل غتنة ظلماء » أ ه (٧) .

<sup>(</sup>٦) رواه البزار ، والبيهقى ، انظر : الترغيب ج١ ص ٣٥

<sup>(</sup>٧) رواه البيهتي ، انظر : الترغيب ج١ ص ٣٤

#### « ألحب في الله تمالي »

قام ديننا الاسلامى الحنيف على دعائم قوية ، قوامها الحب الخالص بين أفراد الامة الواحدة ، لأن الأمة الاسلامية كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالدمى والسهر .

وقد قرر بنى الاسلام أن المرء لا يكمل ايمانه الا اذا أحب لاخيه ما يحب لنقسه ، وأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم .

ونحن اذا ما نظرنا الى حسن الصلة التى حث عليها الدين الاسلامى ورغب غيها بين الافراد ، والجماعات ، وجدنا أن ذلك لن يتم على الوجه الاكمل الا اذا كان هناك حب متبادل بين الجميع .

ومن ينعم النظر فى السنة المطهرة يجدها حافلة بالاحاديث التى تحث على الحب فى الله ، وتبين غضله ، والبيك أخى المسلم قبسا من هذه الاحاديث :

## فعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه

عن النبى إن قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان :

من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، ومن أحب عبدا لا يحبه الا لله ، ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النـــار •

وفي روأية: ثلاث من كن غيه وجد حلاوة الايمان وطعمه: أن يكون

الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وأن يحب في الله ، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب اليه من أن يشرك بالله شيئا » أ ه<sup>(1)</sup> .

# المعنى: قال (( الامام النووي )) ت ١٧٦ ه :

« هذا الحديث عظيم ، وأصل من أصول الدين » أ ه اد من اجتمت فيه هذه الخصال الثلاث بأن خالطت تلبه وجد بسببها دلاوة الايمان بحيث يستلذ بفعل الطاعات ، ويتحمل الشاق في سبيل ترك المنهيات ه

ومحبة العبد لله ورسوله تتمثل في تنفيذ منهج الاسلام ومحبة المؤمن لاخيه المؤمن تكون بالاخلاص له ، وتقديم المساعدة له ، وحفظ سره ، ومداومة صلته وبره ، الى غير ذلك من الصفات الحسيدة التي بينها منهج الاستسلام .

### وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال :

قال رسول الله على : « أن الله تعالى يقول يوم القيامة : اين المتعابون بجلالي (٢) .

اليوم أظلهم في ظلى يوم لا ظل الا ظلى » أ ه(٢) .

# وعن (( العرباض بن سارية )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عَنِيم : « قال الله عز وجل : « المتدابون بجلالى فى ظل عرشى يوم لا ظل الا ظلى » أ ه(٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ومسلم ، والترمذی ، والنسائی ، انظر : الترغیب ج٤ ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) أي بعظمتي وابتغاء وجهي ٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، انظر الترغيب ج٤ ص٢٦

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد باسناد جيد ، انظر : الترغيب ج٤ ص٣٧

حقا : انها لمنزلة عظية ، ودرجة رفيعة التي سيفوز بها المتحابون في الله حيث يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله .

ونظرا لاهمية الحب فى الله فى منهج الاسلام فقد قرر النبى على أن من خصال الايمان الدالة على قوته ورسوخه أن يحب الرجل أخام أبتغاء مرضاة الله ، يوضح ذلك الحديث المتالى :

# فعن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « أن من الايمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه الا لله من غير مال أعطاه غذلك الايمان » أ ه(٥٠) .

### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « ما تدابا رجلان في الله الا كان أحبهما الى الله عز وجل أشدهما حبا لصادبه » أ ه(١) .

المعنى: ان الحب من الصفات القلبية التى لا يطلع عليها الا الله تعالى ، غهو وحده الذى يعلم المخلص فى حبه من المنافق ، ولما كان منهج الاسلام يدعو دائما الى الاخسلاص فى كل شىء ، وينهى عن الرياء ، والنفاق ، فقد قرر نبى الاسلام أنه ما تحاب رجسلان فى الله الا كان أحبهما الى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه ، وهنيئا لمن أحبه الله تعالى ، ألا يعتبر ذلك دعوى الى التنافس فى الحب فى الله تعالى ؟

وأعلم أيها المسلم أن الحب والصداقة يترتب عليهما واجبات ، فعلى

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الاوسط، انظر: ج٤ ص ٢٨

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن حبان والحاكم ، وقال صحيح الاسناد ، انظر : الترغيب
 ج٤ ص٢٩

كل صديق أن يسعى دائما فى تقديم كل ما فيه الخير والمصلحة لصديقه وأن يخصه بفعل كل جميل ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

### فعن (( عبد الله بن عمرو بن الماص )) رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله على : « خير الاصحاب عند الله خيرهم لصادبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » أ ه(٧) .

### وعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما

أن رسول الله على قال: « من أحب رجلا لله فقال: أنى أحبك الله فدخلا جميعا الجنة ، فكان الذى أحب أرفع منزلة من الآخر ، وأحسق بالذى أحب لله » أ ه(٨) ٠

حقا : انها لنهاية سعيدة ، وخاتمة طيبة ، ومنزلة رفيعة ينبغى أن يتنافس فيها المسلمون ، حيث سيكون الذي يدب صديقه أأكثر ، في منزلة أرفع عند الله تعالى •

## وعن (( أبي مسلم الخولاني )) قال:

"« لمعاذ بن جبل »: « والله أنى لاحب ك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ، ولا قرابة بينى وبينك ، قال : غلا شيء ، قلت : لله ، قال : فجذب حبوتى ثم قال : أبشر ان كنت صادقا ، غانى سمعت رسول الله يقيق يقول : « المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظلل الله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء • قال : « ولقيت « عبادة بن الصاحت » فحدثته بحديث « معاذ » فقال : سمعت رسول الله يقي يقول عن ربه

<sup>(</sup>٧) رواه المترمذي والحاكم وقال صحيح ، انظر الترغيب ج٤ ص٢٩

<sup>(</sup>٨) البزار باسناد حسن ، انظر : الترغيب ج٤ ص ٣٠

تبارك وتعالى: هقت مدبتى على المتحسابين فى ؛ وهقت محبتى على المتناصدين فى ؛ وهقت محبتى على المتناصدين فى ، هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون » أ هره .

المعنى: تضمن هذا الحديث الشريف الأشارة الى الأجر الذى سيمنحه الله تعالى للمتحابين في جلال الله ، من ذلك:

أن الله تعالى سيجعل لهم أمكنة مرتفعة من نور يجلسون عليها ، وما ذلك الا اشارة لعلو منزلتهم عند الله • ومنها : أن الله تعالى سيظلهم يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله •

## وعن « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال:

سمعت رسول الله به يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول : «حقت مدبتى للمتحابين فى ، وحقت محبتى للمتواصلين فى ، وحقت محبتى للمتاذلين فى » أ ه(١٠).

# وعن ‹‹شر حبيل بن السمط ›› أنه قال :

« لعمرو بن عبسة » : هل أنت محدثى حديثا سمعته من رسول الله الله ين ليس فيه نسيان ، ولا كذب ، قال : نعم سمعت رسول الله يق يتول : « قال الله عز وجل : قد حقت محبتى للذين يتحابون من أجلى ، وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى ، وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى ، وقد حقت محبتى للذين يتصادقون من أجلى » أ ه(١١) .

<sup>(</sup>٩) رواه ابن حبان في صحيحه ، انظر الترغيب ج٤ ص٣٣

<sup>(</sup>۱۰) رواه أحمد باسناد صحيح ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٤

<sup>(</sup>١١) رواه أحمدوالحاكم وقال صحيح الاسناد ، انظر الترغيب ج٤ص٣٥

المعنى: هذان الحديثان متفقان في المعنى والمدلول ، وذلك أن محبة الله تعالى قد حقت ووجبت للمتصفين بالصفات الآتية:

أولا: المتحابون في الله تعالى

ثانيا: الذين يتزاودون في الله تعالى

ثالثا: الذين يتواصلون في الله تعالى

رابعا: الذين يتباذلون في الله تعالى

# وعن (( أبن عباس )) رضى الله عنهما

أن رسول الله على قال: « ان لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش ، وكلتا يدى الله يمين ، على منابر من نور ، وجوههم من نور ، ليسوا بأنبياء ، ولا شهداء ، ولا صديقين ، قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى ، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى » المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى » أ ه(١٢) .

حقا: انها لمنزلة من أرفع المنازل ، وغاية سعيدة ينبغى أن يتنافس من أجلها كل مؤمن ، حيث سيفوز المتدابون فى الله تعالى بهذا الاجر العظيم: اذ سيجلسهم الله عز وجل على منابر من نور على يمين العرش تكريما لهم ، وتكون وجوههم مضيئة كالبدر ليلة التمام ، لا يخلفون حين يخلف الناس ، ولا يفزعون اذ يفزع الناس ، وصدق الله حيث قال : « وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون » (۱۲) .

<sup>(</sup>۱۲) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاستساد ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٥ (١٣) سورة آل عمران ١٠٧

ويؤيد هذ الحديث في المعنى الاحاديث الآتية:

# فعن ﴿ أبى هريرة ﴾ رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « أن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الانبياء والشهداء ، قيل: من هم لعلنا نحبهم ؟

قال: « هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرهام ولا أنساب ، وجوههم نور ، على منابر من نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس ، ثم قرأ: « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرزنون » أ ه(١٤) .

# وعن ﴿ أَبِي أَمَامُهُ ﴾ رضي الله عنه قال:

قال رسول الله على: « ان لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على مناب من نور يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الذريلائق » أ ه(١٠) •

# وعن (( عمـر )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عن : « أن من عباد الله لاناسا ما هم بأنبياء ، ولا شهداء ، يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ، قالوا : يا رسول الله غضرنا من هم ؟

قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، غوالله أن وجوههم لنور ، وانهم لعلى نور ، ولا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يدزنون اذا حزن الناس ، وقرأ هذه الآية :

<sup>(</sup>۱٤) رواه النسائي ، وابن حبان ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٦

<sup>(</sup>١٥) رواه الطبراني باسناد جيد ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٦

« ألا أن أولمياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أ ه(١٦) .

# وعن (( أبى الدرداء )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « لبيعثن الله أقواما يوم القيامة فى وجوههم النور ، على منابر اللؤلؤ ، يغبطهم الناس ، ليسوا بأنبياء ، ولا شهداء ، قال : فجثى أعرابى على ركبتيه فقال :

يا رسول الله جلهم لنا نعرغهم ، قال : « هم المتحابون في الله من قبائل شتى ، وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه » أ ه(١٧) .

ــ والله أعلم ــ

<sup>(</sup>۱٦) رواه أبو داود ، أنظر الترغيب ج ٤ ص ٣٨ (١٧) رواه الطبراني باسناد حسن ، انظر الترغيب ج٤ ص ٣٧

# ( أمور رغب الاسلام في غملها »

هناك أمور جاء الشرع بها ، ورغب هيها ، وحث عليها ، وبين فضلها، وهي كثيرة ، ومتنوعة ، وحسبى أن أشير هنا الى بعضها مع بيان مضلها .

لعلك أيها المسلم تسارع الى فعلها ما استطعت الى ذلك سبيلا ، والامور هي:

- أ ) الاصلاح بين الناس
  - ب ) افشاء السلام .
- ج) اماطة الاذي عن الطريق •
- د ) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  - ه ) بر الوالدين ٠
  - و ) الجهاد في سبيل الله •
  - ز ) ستر عورة السلم .
  - ح ) السمى على طلب الرزق ٠
    - ط) المحدقة ٠
    - ك ) مسلة الرحسم •
  - ك ) العفو عن عثرات المسلم •
  - ل ) قضاء هوائج المسلمين .

وهذا تفصيل الحديث عن هذه الامور في ضوء الكتاب والسنة مسع بيان غضلها:

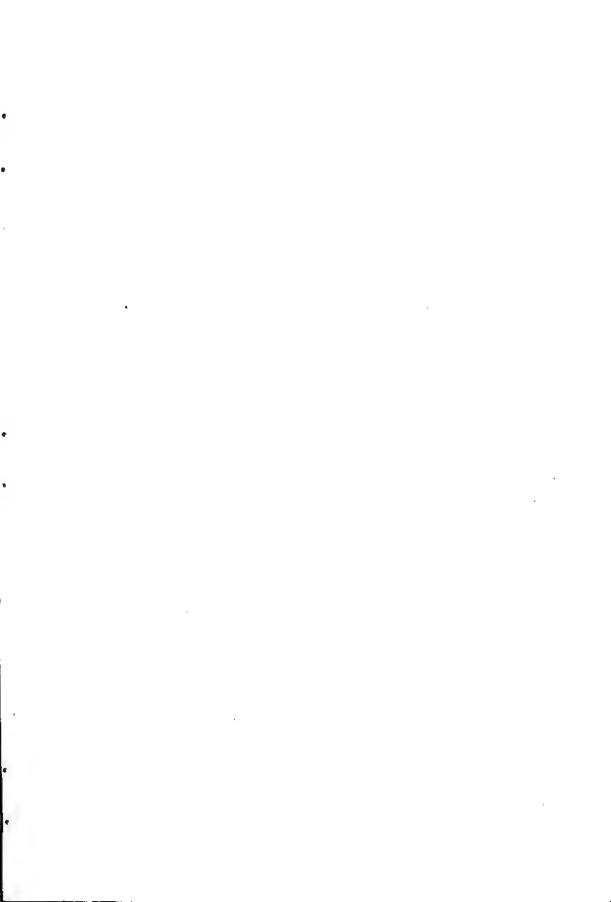

### ( الاصلاح بين الناس ))

كل مجتمع من المجتمعات لابد أن ينشب بين أغراده المنازعات ، والخصومات ، نتيجة لاختلاف الاهواء ، والرغبات ، والاتجاهات .

والمنازعات يتسبب عنها عادة تصدع في بناء الامة الاسلامية .

وحفاظا على اعادة البناء الى حالته الطبيعية حتى يظل متماسكا قويا جاء الدين الاسلامي بالحث على اصلاح ذات البين:

قال الله تعالى: « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء الى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخرة فأصلحوا بين أخريكم واتقوا الله لعلكم ترحمون »(۱) .

المعنى: وان اقتتات طائفتان من المؤمنين غالواجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بالحق الذي شرعه الله تعالى .

فان اعتدت احدى الطائفتين على الاخرى ، ولم تقبل فالواجب على عامة المسلمين قتال الفئة الباغية ، وردعها عن ظلمها ، حتى ترجم الى تحكيم شرع الله .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ٩ - ١٠٠

غان غاءت وعادت الى الهدوء والسكينة ، غيجب الصلح بينهما بالعدل لتزول الاحقاد ، ويعود الصفاء ، ويدل محل الخصام .

قال تعالى : « فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين »(٢) .

وقال تعالى: « لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله غسوف نوتيه أجرا عظيما »(٣) .

المعنى: النجوى تكون فى الشر ، وتكون أيضا فى الخير ، والنجوى المحمودة التى يقرها الدين الاسلامى هـى المشتملة على الامر بالبـر والتقـوى ،

قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذا تناجيتم غلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليدزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون »(1) .

ومن أنواع النجوى المحمودة الاصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما .

ونظرا لاهمية الاصلاح بين الناس في الدين الاسلامي قد جاءت

<sup>(</sup>٢) سورة الانفال ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١١٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ٩ ــ ١٠ ٠

السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التي تبين فضل الاصلاح بين الناس •

واليك أيها المسلم قبسا من ذلك:

### معن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال:

قال رسول الله على : « كل سلامى (٥) من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع غيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة ، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها ، أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة ، وتميط الاذى عن الطريق صدقة » أ ه(١) .

المعنى: نعم الله تعالى على الانسان لا حصر لها ، وتلك النعسم المتعددة يجب على الانسان أن يقدم شكرها لله تعالى ، لان ذلك يستلزم حفظها ودوامها ، وصدق الله ديث قال : « لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم أن عذابى لشديد » (٧) .

والحديث الشريف بين أنه على كل مفصل من مفاصل الانسان و وهى كثيرة ومتعددة — صدقة لله تعالى مقابل شكر هذه النعم الجليلة، اذ كل مفصل من المفاصل يؤدى وظيفة خاصة على الوجه الاكمل ، ووفقا لنظام مرتب دقيق •

ثم بين النبى عليه الصلاة والسلام عددا من الاعمال هي بمثابة ضريبة على تلك المفاصل •

<sup>(</sup>٥) السلامى بضم السين وتخفيف اللام: أصله عظام الاصابع وسلئر الكف، ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله •

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٢٨٠

۷) سورة ابراهيم ۷ .

غاذا قام الانسان بهذه الاعمال ابتغاء وجه الله تعالى اعتبر مؤديا للصدقات الواجبة على مفاصله • والاعمال التي أشار اليها الحديث هدي :

الأول: الاصلاح بين الناس .

الثانى : معاونة المسلم لاخيه المسلم ولو برغمه على دابته ، أو برفع مفاعه عليها .

الثالث : الكلمة الطبية يقولها الانسان لاخيه المسلم .

الرابع : السعى لاداء الصلاة في بيوت الله تعالى .

الخامس: اماطة الاذي عن الطريق •

## وعن (( أنس بن مالك » رضى الله عنه

ان النبي على قال: « لابي أيوب الانصارى »: « ألا أدلك على تجــارة ؟

قال : بلى ، قال : « صل بين الناس اذا تفاسدوا ، وقرب بينهم اذا تباعدوا » أ ه(١) .

وفى رواية : « الا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله ؟

قال : بلى ، قال : « صل بين الناس اذا تفاسدوا ، وقرب بينهم اذا تباعدوا » أ ه(٩) .

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٧٤٧ ٠

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٧٤٧ .

### وعن (( أبي الدرداء )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله في : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟

قالوا: بلى ، قال: « اصلاح ذات البين ، غان فساد ذات البين هى الحالقة » أ ه(١٠٠٠ .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۱۰) رواه ابو داود والترمذي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٧٤٦٠

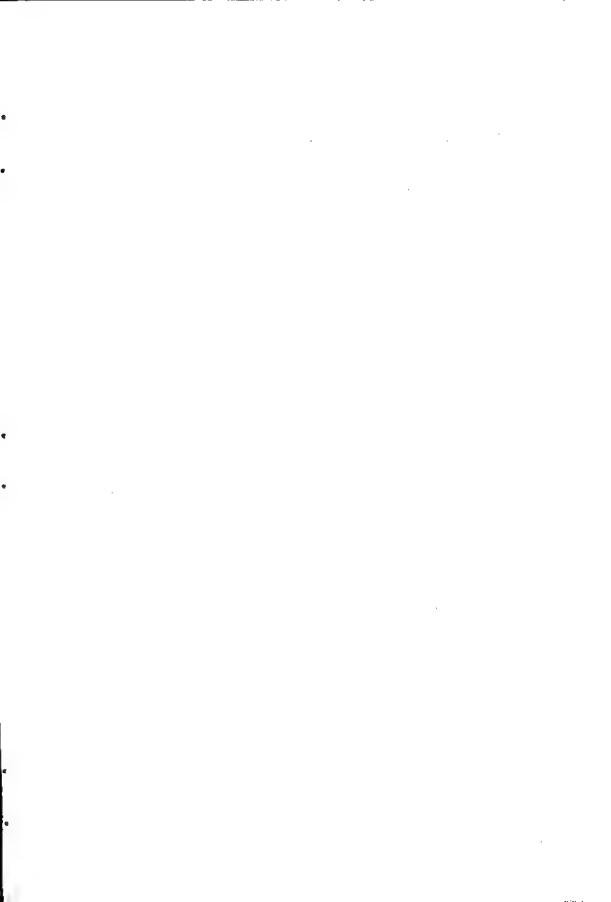

#### « اغشىاء السيلام »

السلام تحية المسلمين فيما بينهم ، قال الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غدير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون »(١) .

وقال تعالى : « فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طبية كذلك بيين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » (٢٠) .

والسلام تحية الملائكة لابى الانبياء « ابراهيم » عليه السلام ، قال تعالى : « هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام »(٢) .

والسلام تنمية أهل الجنة :

قال تعالى : « تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما »(٤).

وقال تعالى : « دعواهم فيها سمبحانك الملهم وتتحيتهم فيهما سملام »(٥) ٠

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة للنور ٦١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٢٤ ــ ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ١٠٠٠

وقال تعالى: « وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام »(٦) .

ومن ينتبع القرآن الكريم يجد أن لفظ « سلام » جاء فى واحد وأربعين موضعا .

وهذا أن دل على شيء فانما يدل على مدى اهتمام الدين الاسلامي بهذه التدية المباركة •

وأعلم أيها المسلم أن رد السلام واجب شرعا • عملا بقول الله تعالى : « والذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا »(٧) •

ويستحب أن يقول المبتدىء: « السلام عليكم » فيأتى بضمير الجمع وان كان المسلم عليه واهدا •

ويقول المجيب: « وعليكم السلام » غيأتي بواو العطف في قوله: « وعليكم ». •

وكان النبى عليه الصلاة والسلام اذا أتى على قوم فسلم عليهم مالم عليهم ثلاثا(٨) .

أى يقول : « السلام عليكم وردمة الله وبركاته » •

<sup>(</sup>٦) سورة ابراهيم ٢٣٠

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ٨٦٠

<sup>(</sup>٨) رواه البخارى عن ( أنس بن مالك ) انظر رياض الصالحين ص ٣٦٨

# وعن (( أبي جرى الهحيمي )) رضى الله عنه قال :

أتيت رسول الله على فقلت: عليك السلام يا رسول الله ، قال: « لا تقل عليك السلام ، فان « عليك السلام » تحية الموتى » أ ه(٩) .

وأعلم أيها المسلم أن للسلام آدابا ، يوضح ذلك الحديث التالى المتفق عليه :

# فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

أن رسول الله على الكثير » أ ه(١٠) . القاعد ، والقليل على الكثير » أ ه(١٠) .

ولاهمية السلام في الدين الاسلامي فقد جاءت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التي تبين فضل افشاء السلام ، واليك أيها المسلم قبسا من ذلك :

# فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على: « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تعابوا ، ألا أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم أغشوا السلام بين \_ كم » أ ه(١١) .

# وعن (( عبد الله بن سلام )) رضى الله عنه قال:

سمعت رسول الله على يقول : « يا أيها الناس أفشوا السلام ،

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٩ ·

١٠) متفق عليه انظر رياض للصالحين ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>١١) رواه مسلم ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٦ ٠

وأطعموا الطعام ، وصلوا الارجام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » أ ه(١٢) .

المعنى: بين النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث الشريف أن سبب دخول الجنة بعد الايمان بالله تعالى ، وتنفيذ تعاليم الاسلام فعل هذه الامور الاربعة:

الاول: المشاء السلام.

الثانى : اطعام الطعام وبخاصة للمحتاجين .

الثالث: الصلاة بالليل والناس نيام ، قال الله تعالى: « يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » (١٢) .

وقال تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »(١٤) .

الرابع: صلة الارحام:

فعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها قالت:

قال رسول الله يَنِينَ : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله » أ ه(١٥) .

<sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٦ ٠

<sup>(</sup>۱۳) سورة المزمل ١ - ٤٠

<sup>(</sup>١٤) سورة الاسراء ٧٩٠

<sup>(</sup>١٥) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٥٩ ٠

# وعن ( أبي عمارة البراء بن عازب ) رضى الله عنه قال :

أمرنا رسول الله على بسبع: بعيادة المريض ، واتباع الجنسائز ، وتشميت العاطس ، ونصر الضعيف ، وعون المظلوم ، وافشاء السلام ، وابرار المقيدم » أ ه(١١) .

#### وعن «عمران بن حصين » رضى الله عنهما قال:

جاء رجل الى النبى عن فقال: السلام عليكم ، فرد عليه ثم جلس ، فقال النبى عن : « عشر » (١٧) .

ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه فجلس ، فقال : « عشرون » •

ثم جاء آخر غقال: السلام عليكم وردمة الله وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال: « ثلاثون » أ ه(١٨) .

المعنى: يستفاد من هذا الحديث أن المبتدىء بالسلام اذا قسال : « السلام عليكم » أعطاه الله عشر حسنات ،

واذا قال: « السلام عليكم ورحمة الله » أعطاه الله عشرين حسنة، واذا قال: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أعطاه الله ثلاثين حسنة .

<sup>(</sup>١٦) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٦ ٠

<sup>(</sup>۱۷) أي عشر حسنات

<sup>(</sup>۱۸) رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حديث حسن ، انظر رياض الصالحين ص ٣٦٧ ·

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

أن رجلا مر على رسول الله ين وهو فى مجلس فقال: سلام عليكم، فقال: عشر حسنات، ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله فقال: عشرون حسنة، ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة، فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبى ين : « ما أوشت ما نسى صاحبكم، اذا جاء أحدكم الى المجلس غليسلم، فان بدا له أن يجلس غليجلس، وان قام غليسلم، فليسلم، فليست

المعنى: بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذين الحديثين الأجر الذى سيمنحه الله تعالى لمن يبدأ بالسلام فمن قال: « السلام عليكم » فقط أعطاه الله عشر حسنات •

ومن قال : « السلام عليكم ورحمة الله » أعطاه الله عشرين دسنة .

ومن قال : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أعطاه الله ثلاثين حسنة .

ثم بين عليه الصلاة والسلام أن السلام كما شرع أثناء قدوم الانسان على أخيه المسلم ، فهو أيضا شرع أثناء مفارقة الرجل لجلسائه حيث قال : « وان قام فليسلم فليست الاولى بأحق من الآخرة » •

# وعن (( عبد الله بن الزبير )) رضى الله عنهما

أن رسول الله على قال: « دب اليكم داء الامم قبلكم: البغضاء ،

<sup>(</sup>١٩) رواه ابن حبان ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٦٧٨ .

والحسد ، والبغضاء هي الحالقة ، ليس حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين ، والذي نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحسابوا ، الا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك ؟ أغشوا السلام بينكم » أ ه(٢٠) .

المعنى: كشف هذا الحديث عن الحال التى وصل اليها المسلمون وهى تفشى الكراهية ، والدسد ، فيما بينهم \_ فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

ثم بين عليه الصلاة والسلام خطورة ذلك حيث قال: « والبغضاء هي الحالقة ، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين » •

ثم أقسم على أن الايمان الحقيقى متوقف على محبة المسلمين بعضهم لبعض •

ثم وصف عليه الصلاة والسلام الدواء لهذا الداء الخطير فقسال : « ألا انبئكم بما يثبت لكم ذلك أفشوا السلام بينكم » •

من هذا يتبين أهمية اغشاء السلام فى الدين الاسلامي غاغشساء السلام سبب فى دخول الجنان:

فعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله على : « اعبدوا الرحمن ، وأغشوا السلام ، وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان » أ ه(٢١) .

 <sup>(</sup>۲۰) رواه البزار باسناد جید ، انظر الترغیب ح ۳ ص ۱۷۳ .
 (۲۱) رواه الترمذی ، وقال صحیح ، انظر الترغیب ح ۳ ص ۱۷۶.

فان قيل: ما حكم من أتى على أهله ، أو على قوم فبخل بالسلام، ولم يسلم عليهم ؟

أقول: الذي يفعل ذلك حرم الاجر من الله تعالى: وهذا وأمثاله وصفهم النبي على با بخل الناس ، يوضح ذلك الاحاديث الآتية:

### فعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله بن : « أعجز الناس من عجز في الدعاء (٢٢) وأبضف الناس من بخل بالسلام » أ ه (٢٢) .

### وعن (( عبد الله بن مغفل )) رضى الله عنه قال :

قال رمسول الله يهين : « أسرق الناس الذي يسرق صلاته (٢٤) .

قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته ؟ قال: « لا يتم ركوعها: ولا سجودها ، وأبخل الناس من بخل بالسلام » أ ه(٢٠) .

## وعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنه

أن رجلا أتى للنبى إلى المقال : ان لفلان فى حائطى عذقا (٢٦) وانه مد آذانى ، وشق على مكان عذقه (٢٧) فأرسل اليه رسول الله الله عنى فقال : « بعنى عذقك الذى فى حائط فلان ، قال : لا ، قال : فهبه لى » قال : لا،

<sup>(</sup>٢٢) أي قصر فيه فلم يكثر منه ، ولم يطلب من الله جميع حاجاته ٠

<sup>(</sup>۲۳) رواه الطبراني باسناد جيد تنوي ، انظر الترغيب هـ ٣ ص ٦٧٩ ٠

<sup>(</sup>٢٤) وغي رواية : أسوأ الناس سرقة ٠

<sup>(</sup>۲۵) رواه الطبراني باسناد جيد ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٦٨٠٠٠

<sup>(</sup>٢٦) العددق بالفتح : النخلة ، وبالكسر : العرجدون بما فيه من لشماريخ ،

<sup>(</sup>٢٧) أي ثقل على مكان وجود عذقه لما يترتب عليه من دخوله الحائط ٠

قال: « غبعنيه بعذقى الجنة » قال: لا ، فقال رسول الله عن : « ما رأيت الذي هو أبخل منك الا الذي بيخل بالسلام » أ ه (٢٨) فيا أيها المسلمون عليكم باغشاء السلام تفوزون بالجنان •

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۲۸) رواه أحمد ، والبزار ، لنظر الترغيب هـ ٣ ص ٦٨٠

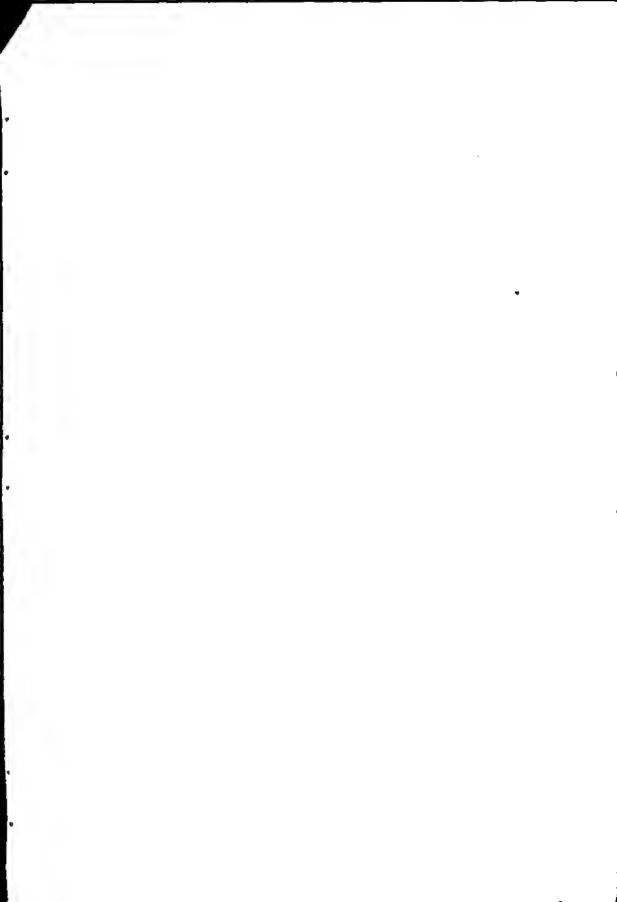

## « أماطة الاذي عن الطريق »

جاء الدين الاسلامي باسمى المبادى، وقرر لا ضرر ولا ضرار ، ورغب فى كل عمل يدفع الاذى عن المسلمين من ذلك :

## ( اماطة الاذي عن الطريق ))

وقد جاءت السنة المطهرة حاغلة بالاحاديث التي تبين مضل « اماطة الاذي عن الطريق » أقتبس منها ما يلي :

### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عن : « الايمان بضع وستون (١) أو وسبعون شعبة (٢) أدناها (٢) أماطة الاذي عن الطريق (١) وأدغعها (٥) قرول : لا اله الا الله الله » أ ه (١) .

المعنى: بين النبسى على في هذا المديث الشريف أن الايمان ينقسم الى بضع وستين ، أو بضع وسبعين شعبة ، والبضع بكسر الباء وسكون الضاد : من الثلاثة الى التسعة ، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أقل هذه الشعب ثأنا ازالة كل ما يؤذى المارة في الطريق مثل :

<sup>(</sup>١) البضع : بكسر فسكون : من الثلاثة الى التسعة •

<sup>(</sup>٢) شعبة : بضم فسكون : الطائفة من الشيء ، والقطعة منه ٠

<sup>(</sup>٣) أدناها : أي أقلها شأنا

 <sup>(</sup>٤) أي ازالته •

<sup>(</sup>٥) أي أفضلها ، وأعظمها شانا ٠

<sup>(</sup>٦) رواه السنتة ، أنظر : الترغيب ح٣ ص ٨٦٠ .

الحجر ، والعظم ، والشوك ، وندو ذلك وهذا ان دل على شيء غانما يدل على ان الدين الاسلامي يحث دائما على ازالة كل ما من شأنه ايذاء المسلمين ، ثم بين في أن أغضل هذه الشعب ، وأرغعها شأنا قدول : « لا اله الا الله » لانكا كلمة التوحيد التي خلق الله الاشياء جميعا من أجلها ، وبعث الرسل ، وأنزل الكتب للدعوة اليها ،

# وعن ((أبي ذر )) رضى الله عنه قال:

قال النبى إلى : « عرضت على أعمال أمتى : حسنها ، وسيئها ، فوجدت فى مماوى، فوجدت فى مساوى، أعمالها الذي يماط عن الطريق ووجدت فى مساوى، أعمالها النخامة (٧) تكون فى المسجد لا تدفن » أ ه (٨) .

المعنى: اختص الله نبيه « محمدا » في بأسياء كثيرة ، منها: أن الله تعالى عرض عليه أعمال أمته: حسنها ، وسيئها ، ثم أخبر في أن من محاسن أعمال الامة المحمدية ازالة الاذى عن الطريق ، ومن مساوىء اعمال البصقة التى تخرج من أقصى الحلق تكون في المسجد ولا تدفن فيتأذى منها المسلمون .

### وعن (( أبي برزة )) رضى الله عنه قال:

قلت: يا نبى الله أنى لا أدرى نفسى تمضى (٩) أو أبقى بعدك فزودنى شيئا ينفعنى الله به ، فقال رسول الله في : أفعل كذا ، أفعل كذا ، وأمر الاذى عن الطريق (٩٠) .

<sup>(</sup>V) النخامة : هي البصقة التي تخرج من أقصى الحلق ·

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ، وابن ماجه ، انظر الترغيب د ٣ ص ٨٦١ .

<sup>(</sup>٩) تەضى : أى تذهب وتموت ٠

<sup>(</sup>۱۰) أي أذهبه وأبعده ٠

وفى دواية : قال : « أبو برزة » : قلت : يا نبى الله علمنى شيئا أنتفع به ، قال : اعزل الاذى عن طريق المسلمين » أ ه(١١) .

المعنى سأل الصحابى الجليل « أبو برزة » رسول الله على أن يدله على شيء يثيبه الله تعالى على غعله ، فأمره النبى عليه الصلاة والسلام بازالة الاذى عن الطريق .

## وعن (( أبي ذر )) رضي الله عنه

أن رسول الله على قال: «ليس من نفس ابن آدم الا عليها صدقة فى كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل: يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال: «أن ابواب الخير لكثيرة: التسبيح ، والتحميد ، والتكبير ، والتهليل ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتميط الاذى عن الطريق ، وتسمع الاصم ، وتهدى الاعمى ، وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك » أ هر(١٢) ،

وزاد البيهةى : وتبسمك فى وجه اخيك صدقة ، واماطتك الحجر . والشوكة ، والعظم عن طريق الناس صدقة ، وهديك الرجل فى أرض الضالة لك صدقة » أ ه(١٣) .

المعنى: أخبر النبى في في هذا المصديث الشريف بأنه على كل انسان صدقة فى كل يوم تطلع عليه الشمس ، فقيل : يا رسول الله ليس كل انسان يستطيع أن يتصدق كل يوم •

<sup>(</sup>١١) رواه مسلم ، وابن ماجه ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦١ ٠

<sup>(</sup>۱۲) رواه لين حبان ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٢ .

<sup>(</sup>١٣) رواه البيهقي ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٨٦٢ .

فقال عليه الصلاة والسلام: « ان أبواب الخير لكثيرة ، ثم أخد يعدد أشياء اذ فعلها الانسان أو فعل بعضها أثابه الله عليه ، وأغنت عن الصدقة ، ونتمثل هذه الاثنياء غيما يلي :

التسبيح ، والتهليل ، والتحميد ، والتكبير ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، واماطة الاذى عن الطريق ، ورغع الصوت بالكلام كى يسمع ضعيف السمع ، وارشاد الاعمى الى الطريق ، واهداء المستدل الى غرضه وحاجته ، واغاثة اللهفان المستغيث ، ومعاونة الرجال الضعيف ، كل هذه الاشياء من الامور التى تغنى عن الصدقة ويثيب الله عليها ،

# وعن (( المستثير بن اخضر بن معاوية )) عن أبيه قال :

كنت مع « معقل بن يسار » رضى الله عنه فى بعض الطرقات ، فمررنا بأذى فأماطه ، أو نحاه عن الطريق ، فرأيت مثله فأخذته فنحيته ، فأخذ بيدى وقال : يا ابن أخى ما حملك على ما صنعت ؟

قلت : يا عم رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله ، فقال : سمعت رسول الله يه يقسول : « من أماط أذى من طريق السلمين كتبت له حسنة ، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة » أ ه(١٤) .

حقا: انها لبشرى عظيمة يزغها النبى على لامته حيث أخبر أن من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة ، ومن تقبل الله منه حسنة واحدة دخل الجنة .

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في الكبير ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٨٦٣ .

## وعن (( انس بن مالك )) رضى الله عنه قال:

حدث نبى الله عن بحديث غما غرحنا بشىء منذ عرفنا الاسلام أشد من غرحنا به ، قال : أن المؤمن ليؤجر فى أماطة الاذى عن الطريق ، وفى هداية السبيل (١٥) وفى تعبير عن الارتم (٢١) وفى منحه اللبن (١٧) حتى أنه ليؤجر فى السلعة تكون مصرورة (١٨) فيلمسها فتخطؤها يده » أ ه (١٩) وزاد البزار : أنه ليؤجر فى أتيانه أهله ، دتى أنه ليؤجر فى السلعة تكون فى طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها ، أو كلمة نحوها فيحفق بذلك فؤاده، فيردها الله عليه ، ويكتب له أجرها » أ ه (٢٠) .

المنى: يخبر « أنس بن مالك » ذلك الصحابى الجليل الذي روى لنا الكثير من هدى النبى عليه الصلاة والسلام أن النبى عليه حدثهم بعديث فرحوا به فرحا شديدا ، وذلك لأن الحديث تضمن الاخبار عن العديد من الاعمال التى يثيب الله عليها ، وهي أعمال سهلة وميسورة على من وفقه الله تعالى لفعلها •

وتتمثل هذه الاعمال غيما يلي :

أولا: ازالة الاذي عن الطريق •

ثانيا: ارشاد الضال الى الطريق •

<sup>(</sup>١٥) أي ارشاد الضال الى الطريق •

<sup>(</sup>١٦) الأرتم : هو الذي لا يقصح ولا يبين عن هزاده ٠

<sup>(</sup>١٧) بأن يمنح شخصا ناقته أو شاته لينتفع بلبنها ثم يعيدها ٠٠

<sup>(</sup>۱۸) أي مربوطة ٠

<sup>(</sup>١٩) رواه أبو بيعلى ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲۰) رواه البزار ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٤ ٠

ثالثا: الافصاح عن الكلمات التى يتكلم بها الارتم الذى لا يفصـــح ولا يكاد ببين عن مراده ٠

رابعا: أن يعطى الانسان ناقته ، أو شاته كشخص محروم ينتفع بلبنها ابتغاء مرضاة الله تعالى ، ثم يعيدها ثانيا اليه .

### وعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها

أن رسول الله على الله على الله على السان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله ، وحمد الله وهلل الله ، وسبح الله ، واستغفر الله ، وعزل جحرا عن طريق المسلمين ، أو شوكة ، أو عظما ، عن طريق المسلمين ، وأمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، عدد تلك الستين والثلاثمائة ، غانه يمسى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » أ ه(٢١) .

المعنى: اقتضت دكمة الله تعالى أنه خلق فى كل انسان سستين وثلاثمائة مفصل ، والمفصل: كل ملتقى عظمتين من الجسد ، وعسلى الانسان أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل بصدقة شكر الله تعالى على هذه النعم الجليلة ، والخلفة الحسنة التامة التى خلقه الله عليها ، ونظرا لانه ليس فى استطاعة كل انسان أن يتصدق كل يوم بستين وثلاثمائسة صدقة ، فقد أرشدنا النبى على الى اعمال سهلة وميسورة ، اذا أداها الانسان خالصة لله تعالى فانها تجزى ، عن الصدقة ،

## وتتمثل هذه الاعمال فيما يلي:

تكبير الله ، وتحميده ، وتهليلة ، وتسبيحه ، واستغفاره ، وازالسة الاذى عن الطريق ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر • غمن غعل

<sup>(</sup>۲۱) روا ممسلم ، والنسائي ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٨٦٤ ٠

هذه الاشياء غقد زحزح نفسه عن النار ، ومن زحزح عن النار فقد غاز بالجنة ورضوان الله •

## وعن ﴿ أَبِي هريرة ﴾ رضى الله عنه

عن النبى على قال : بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك فأخره (٢٢) فشكر الله له (٢٢) فغفر الله له » أ ه (٢٤) .

### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

كانت شسجرة تؤذى الناس ، فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس (٢٥) قال : قال نبى الله بين : « فلقد رأيت ه يتقلب في ظلها في الجنة » أ م (٢٦) .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٢٢) أي أبعده عن الطريق •

<sup>(</sup>٢٣) أي رضى الله عمله هذا وقبله منه ٠

<sup>(</sup>۲٤) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢٥) أي أزالها وأبعدها ٠

<sup>(</sup>٢٦) رواه أحمد ، وأبو يعلى انظر الترغيب حـ ٣ ص ٨٦٦ ٠

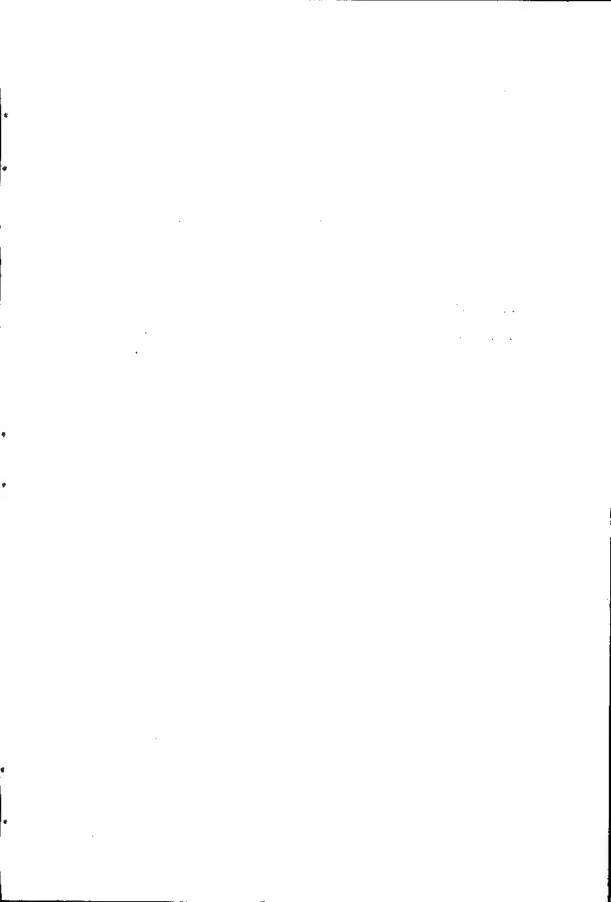

# (( الامر بالمروف والنهى عن المنكر ))

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من أغضل القربات التى يتقرب بها الى الله تعالى .

ولعظم شأن ذلك فقد أثنى الله على من دعا الى سبيله ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقال تعالى :

« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى مسن المسلمين »(١) .

والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر من مهمة الانبياء والرسل عليهم للصلاة والسلام ، فمن أخذ بذلك فقد أخذ بخط والهر ، استمع الى قول الله تعالى :

« لا خـير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعـل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيـه أجرا عظيمــا »(٢) .

ولعظم شأن ألامر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد جاءت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التى ترغب فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتبين غضل القائمين بهذه المهمة الجليلة واليك أيها المسلم قبسا من تلك الاحاديث:

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١١٤٠

## فعن (( أبي سعيد الخدري )) رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله عن يقول: « من رأى منكم منكر غليغيره بيده، فان لم يستطع غبلسانه ، فأن لم يستطع غبقلبه ، وذلك أضعف الايمان » أ ه(٢) .

المنى: بين النبى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مراتب النهى عن المتكر وهي ثلاثة:

الاول: اذا رأى الانسان شيئا لا يتفق ومنهج الاسلام سواء كان غولا أو فعلا فعليه أن يغيره بيده ، أى بالضرب ، ونحو ذلك ، ولعل هذه المرتبة خاصة بالحكام ، والامراء ، وأولياء الامور ، ومن على شاكلتهم •

والثانية: اذا لم يستطع الانسان تغيير ذلك المنكر بيده لسبب من الاسباب غعليه أن يغيره بلسانه ، أى بالزجر ، أو بالموعظة الحسنة ، أو ببيان أن هذا العمل لا يتفق ومنهج الاسلام ولعل هذه المرتبة خاصة بالوعاظ ، والخطباء ، وأمثالهم و

والثالثة: اذا لم يستطع الانسان أن يغير ذلك المنكر لا بيده ولا بلسانه لسبب من الاسباب فعليه أن ينكر بقلبه على ذلك القول ، أو الفعل المخالف لمنهج الاسلام •

ولعل هذه المرتبة عامة تشمل جميع المسلمين وهي المرتبة الاخيرة ، وقد وصفها النبي على بأنها أضعف خصال الايمان •

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، وابن ماجه ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٣٨٧ ٠

#### وعن (( عبادة بن الصامت )) رضى الله عنه قال:

بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره (٤) وعلى أثره علينا (١) وأن لا ننازع الامر أهله (١) الا أن تروا كفرا تواحا (٧) عندكم من الله فيه برهان (٨) وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم » أ ه (٩) .

المعنى: يقول الصحابى الجليل « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه : بايعنا رسول الله عنه على الامور الاربعة الآتية بعد في الحديث •

والمبايعة توجب الالتزام بما تمت المبايعة عليه ، وذلك فيما يلى :

ألارل: على أن نسمع لرسول الله في ونطيع أمره فى جميع الاحسوال بما فى ذلك حالتى الشدة والرخاء، وفى حالة نشاطنا، أو عجزنا عن العمل بما نؤمر به ٠

والثاني : أن نؤثره على أنفسنا وأن نفضله على كل شيء •

والثالث : أن لا نشق عصا الطاعة لن ولاهم الله أمرنا ، ولا ننازعهم ذلك الذي هم أهله .

<sup>(</sup>٤) أي في حال نشاطنا ، وفي حال عجزنا عن العمل بما نؤمن به ٠

<sup>(</sup>٥) الأثرة بنتج الهمزة والثاء: الاسم من آثريوثر ايثارا ، أى بايعناه على ايثاره ، وتفضيله ، واختيار حكمه ، واتباع سنته ٠

<sup>(</sup>٦) أى وعلى أن لا نشق عصا الطاعة لن ولاهم الله أمرنا ولا ننازعهم ذلك الأمر الذي هم أهله ٠

<sup>(</sup>٧) بواحا : أي جهارا ، من باح بالشيء اذا أعلنه ٠

<sup>(</sup>٨) أي حجة ودليل من كتاب الله وسنة رسوله على ٠

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب ح ٣ ص ٣٨٨ ٠

والرابع: أن نلتزم القول بالحق فى أى مكان ، وعلى أى حال لا يثنينا عنه شىء ، وأن لا نخاف فى سبيل الله انكار منكر ، ولا نبالى بسخط أحد فى مقابل رضا الله تعالى .

ويلزم من القول بالحق مهما كانت الظروف والملابسات الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، الذى جاء به منهج الاسلام ، وحث عليه النبى عليه الصلاة والسلام .

# وعن (( أبي ذر )) رضى الله عنه :

أن ناسا قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ؛ يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بغضول أموالهم ، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ أن بكل تسبيحة صدقة ، وبكل تكبيرة صدقة ، وبكل تحميدة صدقة ، وبكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة » أ ه(١٠)..

ان فى قول النبى عليه المصلاة والسلام: « وأمر بالمعروف صدقة . ونهى عن منكر صدقة ، دليلا واضحا على غضل الامر بالمعروف والنهسى عن المنكر .

## وعن (( النعمان بن بشير )) رضى الله عنهما

عن النبى يه قال: « مثل القائل في حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من من فوقهم ، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فان تركوهم

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم وغيره ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٣٨٩ ٠

وما أرادوا هلكوا جميعا ، وان اخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » أ ه(١١) .

ففى قوله على : « وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » دليل واضح على فضل النهى عن المنكر .

# وعن (( أبن مسعود )) رضى الله عنه

أن رسول الله على قال: « ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون (١٢) وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بآمره ، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بالايمان حبة مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خوردل » أه (١٢) .

المعنى: أخبر على بأنه ما من نبى الا وله حواريون أى نصراء لدعوته ، ومعينون له ، ثم بعد ذلك بأتى أناس يخالفون منهج الاسلام فيقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم هولاء المخالفين لمنهج الاسلام بأن أخذ على أيديهم فأمرهم بالمعروف ، ونهاهم عن المنكر فهو مؤمن ، وقد بين عليه الصلاة والسلام بأن أنواع جهاد هؤلاء المخالفين لتعاليم الاسلام ثلاثة :

الاول : الجهاد باليد ان يستطيع ذلك وهو خاص بالدكام ومن على شاكلتهم .

<sup>(</sup>۱۱) رواه البخاري والترمذي ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٣٩١ ٠

<sup>(</sup>۱۲) الحوارى : هو الناصر للرجل ، والمختص به ، والعين له ٠

<sup>(</sup>١٣) رواه مسلم ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٣٩٢ ٠

والثانى: الجهاد باللسان ، أى بالكلمة الطبية ، والحكمة والموعظة المحلفة الحسنة ، وهو خاص بالعلماء ، والخطباء ، والوعاظ ، ومن على شهر اكاتهم .

والثالث: الجهاد بالقلب ، أى بالانكار عليهم بالقلب وهذه آخر مرتبة من مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وليس بعدها حبة خردل من الايمان .

وهذه المراتب الثلاث سبق الهديث عنها في حديث « أبي سلميد الخدري » رضى الله عنه .

## وعن ﴿ أَبِنْ مُسْعِيدٍ ﴾ رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فاله كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فاله لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا الا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون » (١٤) ،

ثم قال : « كلا ، والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر .

<sup>(</sup>۱٤) سورة المائدة ۷۸ ـ ۸۱ ٠

ولتأخذن على بد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الدق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم ليلعنكم كما لعنهم » أ ه(١٥٠) .

المعنى: أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث بأن أول ما دخل النقص على بنى اسرائيل ، أن العالم بأمور الدين منهم كان يلقى الرجل المخالف لتعاليم دينه فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع،أى اترك عملك الفاسد فانه لا يحل لك ذلك ، ثم بعد ذلك يصادقه مع اقترانه للمعاصى ولا ينكر عليه ، وكان نتيجة ذلك أن طردهم الله من رحمته وسجل عليهم لعنته بقوله: « لعسن الذين كفروا من بنسى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » النخ الآيات ،

ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وهال:

« لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الدي أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم » أ ه .

فهذا الوعيد الشديد المترتب على ترك الامر بالمعروف والنهى عسن المنكر ، يدل دلالة واضحة على أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في منهج الاسلام ٠

وعن (( أبي بكر الصديق )) رضى الله عنه قال :

يا أيها الناس انكم تقرءون هذه الآية:

<sup>(</sup>١٥) رواه أبو داود ، انظر : رياض الصالحين ص ١٠٥٠

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اعتديتم »(١٦) .

وأنى سمعت رسول الله في يقول: « أن الناس اذا رأوا الظالم غلم يأخذوا على يديه (١٧٠) أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » (١٨١).

المعنى : روى « ابن كثير » أن « أبا بكر » رضى الله عنه خطب فى الناس فقال : يا أيها الناس انكم تقرءون هذه الآية :

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » وانكم تضعونها فى غير موضعها وانى ، سمعت رسول الله على يقول : «أن الناس اذا رأوا المتكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب» أه،

وفى حديث «أبى تعلبة الخنثى » قال: لقد سألت عنها خبيرا ، أى عن هذه الآية ، سألت عنها رسول الله بن فقال: بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر ، حتى اذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك » .

## وعن (( سعيد بن المسيب )) قال:

اذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر غلا يضركم من ضل اذا اهتديتم » أ ه(١٩) .

<sup>(</sup>١٦) سورة المائدة ١٠٥٠

<sup>(</sup>۱۷) أى يمنعوه من ارتكاب الظلم ٠

<sup>(</sup>۱۸) رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، انظر رياض الصالحين ، ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٩) أنظر : التفسير الواضم حـ ٧ ص ٢٢ .

وعن (( هذيفة )) رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » أه(٢٠) ،

غمن ينعم النظر فى العقوبة المترتبة على ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر يتبين له بجلاء أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى شريعة الاسلام .

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

عن النبى على قال: « الاسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج ، والامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتسليمك على أهلك ، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الاسلام يدعه ، ومن تركهن فقد ولى الاسلام ظهره » أ ه (٢١) .

العنى: بين النبى عن هذا الحديث الشريف أن الاسلام مبنى على سبعة قواعد:

الاولى: أن الانسان يعبد الله تعالى عبادة خالصة من شوائب الشرك ، والرياء ، كما قال تعالى « قل أن صلاتى ونسكى ومصياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمسرت وأنا أول المسسلمين »(٣٢) .

<sup>(</sup>۲۰) رواه الترمذي ، وقال حمديث حسس ، انظمر رياض الصالحين ص ١٠٤ ٠

<sup>(</sup>٢١) رواه الحاكم ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٤٠٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲) سورة الانعام ۱٦٢ - ١٦٣٠

الثانية : أن يقيم الانسان الصلاة لله تعالى ويؤديها تامة بشروطها وأركانها .

الثالثة : أن يؤدى الانسان الزكاة الواجبة عليه فى أمواله اذا ما توفرت عيما شروط الوجوب .

الرابعة : أن يصوم الانسان شهر رمضان بحيث يكون صومه متفقا

الخامسة: أن يحج الانسان بيت الله الحرام ، اذا ما توفرت شروط وجوب الحج كما هو موضح في الشريعة الاسلامية .

السادسة : أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر على قدر طاقته ، ولو ينكر بقلبه .

السابعة : أن يلقى على أهل بيته السلام كلما دخل عليهم البيت .

ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من انتقص شيئا من هذه القواعد فهو سهم من الاسلام يدعه ، ومن تركهن \_ والعياذ بالله تعالى \_ فقد ولى الاسلام ظهره ، أى نبذه وطرحه وراء ظهره ،

والحديث التالى بين أن الاسلام ثمانية أسهم وقد خاب وخسر من لا سهم له .

فعن « حذيفة » رضى الله عنه ؛ عن النبى بن قال : الاسلام ثمانية أسسم :

الاسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، والصوم سهم ،

وحج البيت سهم ، والامر بالمعروف سهم ، والنهى عن المنكر سهم ، والجهاد في سبيل الله سهم ، وقد خاب من لا سهم له » أ ه(٣٣)

من هذين الحديثين المتقدمين يتبين لنا أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في الشريعة الاسلامية والله سبحانه وتعالى غضل الاسالامية على سائر الامم المتقدمة ، لانها تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المذكر ، يشير الى ذلك قول الله تعالملى :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٢٤) •

وعن (( ابن عباس )) رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقر كبيرنا ، ويأمر بالمعروف ، وينه عن المنكر » أ ه (٢٥) •

المعنى: الدين الاسلامى دين تعاطف ، وتراحم ، وتقدير ، وتوقير ، ولذا نجد النبى عليه الصلاة والسلام يقول فى هذا الدديث : « ليس على هدينا وطريقتنا الكاملة الذى لا تتوغر فيه الخصال الاتية :

الأولى: الذى لا يرحم الصغير ولا يرق له قلبه ، فالصغير عادة ضعيف ويحتاج الى عطف الكبير ،

والثانية : الذي لا يوقر الشيخ الكبير الذي تقدمت به السن .

<sup>(</sup>٢٣) رواه البزار ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢٤) سورة آل عمران ١١٠٠

<sup>(</sup>٢٥) رواه أحمد ، والمترمذي ، انظر : النترغيب حـ ٣ ص ٢٠٤ \*

والثالثة : الذي لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهي عن المنكر .

فكون الذى لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهى عن المنكر ، ليس سائرا على هدى النبى عليه الصلاة والسلام ، دليل قاطع على أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في الشريعة الاسلامية .

ولذا فقد قال الله تعالى : « ولتكن منكم أمـة يدعون الى الخــير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلدون »(٢٦) .

وعن « أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه

عن النبى عن النب الله ما لنا من مجالسنا بد ، نتحدث فيها ، فقال رسول الله عن النب المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : «غض البصر ، وكف الاذى ، ورد السلام، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » أ ه(٢٧) .

ومما جاء فى غضل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر المحديثان الآتيــــان :

فعن « أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« أغضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » أ ه(٢٨) .

<sup>(</sup>۲٦) سورة آل عمران ۱۰٤

<sup>(</sup>٢٧) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>۲۸) رواه أبو داود والترمذي ، باسناد حسن ، انظر الرياض ص ١٠٤

وعن (( أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي )) رضى الله عنه

أن رجال سأل النبى عَنْ وقد وضع رجله فى الغرز: أى الجهاد أفضل ؟ قال: « كلمة حق عند سلطان جائر » أ ه(٢٩) .

المعنى: أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذين الحديثين بأن أفضل الجهاد ، وأعلاه منزلة عند الله تعالى كلمة عدل ، أو حق ، يقولها الانسان لسلطان جائر ، والمراد أن يقدم له النصيحة فيأمره بالمسروف، وينهاه عن المنكر ابتغاء رضوان الله تعالى :

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٢٩) رواه النسائي باسناد حسن ، انظر الرياض ص ١٠٤ ٠

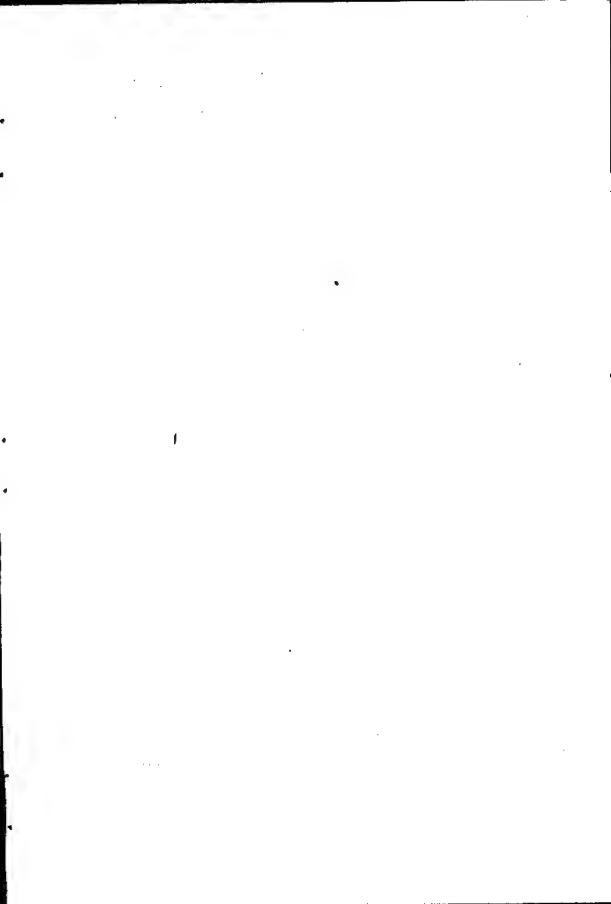

#### « بر الوالدين »

جاء الدين الاسلامي بالدعسوة الى حسن العلاقة بين الاغسراد ، والاسر ، والجماعات ، وفي مقدمة كل ذلك صلة الانسسان بوالديه ، ولاهمية هذه العلاقة فقد جاء كل من : الكتاب ، والسنة ، بالوصية على الوالدين ، مع بيان غضل برهما ،

غمن الكتاه قول الله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالواادين احسانا »(١) .

وقوله تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين الصانا أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقل لهما أف ولا تنهرهماوقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (٢) .

وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه دسنا »(٢) .

وقوله تعالى: « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك الى المصير »(1) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٣٦٠

۲۲ سورة الاسراء ۲۳ – ۲۲ •

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٨٠

١٤) سورة لقمان ١٤٠

وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وغصاله ثلاثون شهرا  $^{(0)}$  .

ومن ينعم النظر في هذه النصوص القرآنية يجدها كلها تفيد تأكيد الامر ببر الوالدين ، والاحسان اليهما : غآية سورة النساء صدرت بقول الله تعالى : « واعبدوا » وهو فعل أمر ، والامر هنا للوجوب ، أى أن الاحسان للوالدين واجب لا مفر منه ، وآية سورة الاسراء صدرت بقول الله تعالى : « وقضى ربك » وهذه المادة أى مادة القضاء تفيد الوجوب أيضا ، لانه قضاء من الله الحكيم الخبير الذى لا راد لقضائه ،

والآيات الثلاث المتبقية صدرت بقول الله تعالى: « ووصينا » والوصية هنا للوجوب والالزام ، أى يجب على كل انسان أن يحسن الى والديه ، ومن السنة المطهر الاحاديث الآتية :

## فعن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه قال:

سألت رسول الله على : أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : الصلاة على وقتها » •

قلت: ثم أي ؟

قال: « بر الوالدين ».

قلت: ثم أي ؟

قال : « الجهاد في سبيل الله » أ ه(١) .

<sup>(</sup>٥) سورة الاحقاف ١٥٠

<sup>(</sup>٦) متنق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٥ ؛

المعنى : كان صحابة رسول الله بي يسألونه عما يعود عليهم بالنفع دنيا وأخرى .

ولما سأله « عبد الله بن مسعود » عن أى العمل أحب الى الله تعالى قال : ثلاثة أمور وهي حسب هذا الترتيب :

الأول : أداء الصلاة المقروضة في وقتها المحدد لها شرعا .

الثاني: بر الوالدين ٠

الثالث: الجهاد في سبيل الله

ومما يدل على اهتمام الدين الاسلامي ببر الوالدين أن النبي ين جعله في المرتبة الثانية بعد الصلاة وقبل الجهاد •

### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

« جاء رجل الى رسول الله عن فقال : « يا رسول الله من أحسق الناس بحسن صحابتي ؟

قال : « أَمْكُ » قال : ثم من ؟ قال : « أَمْكُ » قال : ثم من ؟ قال : « أَمْكُ » قال : ثم من ؟ قال : « أُمِوكُ » أ ه (٧) .

المعنى: هذا لون آخر من الاسئلة التي كان يوجهها الصدابة للرسول عليه الصلاة والسلام كي يجيب عليها ليتعلموا من هديه عليه الامور التي جاء بها الدين الاسلامي الحنيف •

ولما سأل ذلك الصحابي الرسول عن من أحسق الناس بحسسن

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، انظر ، رياض الصالحين ص ١٥٦ ٠

الصحبة ، قال له النبى عليه الصلاة والسلام: « أمك » هى أحق الناس بحسن صحابتك ، لانه ليس هناك فرد فى الوجود قاسى من الآلام مثل ما قاسته « الأم » فى سبيل تربية ولدها منذ حمله الى أن يصير رجلا كامل الرجولة .

 $^{(\Lambda)}$  يشير الى ذلك قول الله تعالى : « حملته أمه وهنا على وهن  $^{(\Lambda)}$  .

وكرر الصحابى السؤال ثلاث مرات والنبى على يقول له: « أمك » وفي الرابعة قال له: « أبوك » •

وهذا أن دل على شيء غانما يدل على مدى اهتمام الاسلام بالاحسان التي الوالدين ، وبخاصة « الام » •

## وءن ﴿ أنس بن مالك ﴾ رضى ألله عنه قال:

قال رسول الله عن «من سره أن يمد له فى عمره ويزاد له فى رزقه، غليبر والديه وليصل رحمه » أ ه(٩) .

المعنى: الله اأذى بيده ملكوت كل شيء جعل لكل شيء سببا ، وربط الاستغفار سببا ف نزول الاستغفار سببا ف نزول المطر ، وزيادة الرزق ، والولد •

يشير الى ذلك قول الله تعالى: « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا »(١٠) •

۱٤ سورة لقمان ۱٤ ٠

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٥٣٦ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة نوح ۱۰ - ۱۲ .

كما جعل بر الوالدين سببا فى طول العمر ، وزيادة الرزق حسبما صرح بذلك المديث الشريف • وهذا ان دل على شيء غانما يدل على غضل بر الوالدين •

# وعن ( أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي » رضى الله عنه قال :

بینا نحن جلوس عسد رسول الله مل اذ جاء رجل من « بنی سلمه »(۱۱) فقال : با رسول الله هل بقی من بر أبوی شیء أبرهما به بعد موتهما ؟

قال: نعم الصلاة عليهما (١٢) والاستغفار لهما ، وانفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما ، واكرام صديقهما » أ ه (١٣) .

المعنى : جاء رجل من الانصار من بنى سلمة يسأل النبى عليه الصلاة والسلام هل بقى عليه من بر والديه شىء بعد موتهما ؟

فأجابه النبي على بقوله: « نعم » بقى عليك من بر والديك خمسة أمسور:

الأول : الدعاء لهما بالرحمة عملا بقول الله تعالى : « وقل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا »(١٤) .

<sup>(</sup>١١) وهم يطن من الأنصار ٠

<sup>(</sup>١٢) والراد بالصلاة عنا : الدعاء لهما بالرحمة •

<sup>. (</sup>۱۳) رواه ابن ماجه ، وابن حبان ، انظر الترغيب ٣٥ ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>١٤) سورة الاسراء ٢٤٠

الثانى : طلب المغفرة لذنوبهما من الله عز وجل .

الثالث : انفاذ عهدهما ، والمراد انجازه ، والوفاء به .

الرابع : صلة الرحم التي لها صلة غرابة بالوالدين •

الخامس: اكرام صديقهما ، بمعنى أن الانسان يحب من كان يحب و الخام ، ويقوم لهم بمثل ما كانا يقومان به من الاكرام ونحسوه •

وأعلم أيها المسلم أن بر الوائدين واجب حتى ولو كانا على غير الدين الاسلامى \_ والعياذ بالله تعالى \_ يشير الى ذلك الحديث التسالى:

#### فعن ﴿ اسماء بنت أبي بكر ﴾ رضى الله عنها قالت :

قدمت على أمى (۱۰) وهـــى مشركة على عهد رســول الله عنى ، فاستفتيت رسول الله عنى قلت : قدمت على أمى وهى راغبـــة (۱۱) أفأصل أمى ؟

# قال: « نعم صلى أمك » أ ه(١٧) .

ان منهج الاسلام من أسمى المناهج التى قدمت لاصلاح المجتمعات منذ بدء التاريخ ، بل الى أن يرث الله الارض ومن عليها ، لانه منهج الله العزيز الحكيم ، أقرأ قول الله تعالى فى هذا المقام ، أى مقام بر الوالدين ، حتى ولو كانا مشركين :

<sup>(</sup>١٥) واسمها قتيلة من بني عامر بن لؤي ٠

<sup>(</sup>١٦) أي عن الاسلام ، وباقية على الشرك .

<sup>(</sup>١٧) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٦٠ ٠

« وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم غلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا » (١٨) • بل نجد منهج الاسلام أسمى من كل شيء حيث ربط الله رضاه برضا الوالدين ي وسخط الله بسخطهما ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

#### فعن (( عبد الله بن عمرو بن العاص )) رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله عن : « رضا الله من رضا الوالدين ، وسخط الله ف سخط الوالدين » أ ه(١٩) .

### وعن (( عبد الله بن عمر بن الخطاب )) رضى الله عنهما قال :

سمعت رسول الله على يقول: « انطاق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى « غار » فدخلوه ، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا ، انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم :

قال رجل منهم: اللهم كان لى أبوان شيخان كبيران ، كنت لا أغبق قبلهما أهـ لا مالا(٢٠) فناى بى طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما (٢١) حتى ناما ، فجلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ، غلبثت \_ والقدح على يدى \_ انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر ، والصبية يتضاغون عند

<sup>(</sup>۱۸) سورة لقمان ۱۵

<sup>(</sup>١٩) رواه ابن حبان والحاكم وقالا : صحيح على شرط مسلم انظر الترغيب حـ ٣ ص ٥٣٤ ٠

<sup>(</sup>٢٠) أي لا أقدم في الشرب قبلهما أعلا ولا مالا من دقيق ٠

<sup>(</sup>٢١) أرح: بضم الهمزة وكسر الراء، أي أرجع .

قدمى (٢٢) فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصفرة ، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه .

وقال آخر: اللهم انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى ، فأردتها عن نفسها فامتنعت منى ، حتى ألمت بها سسنة من السنين ، فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها، ففعلت ، حتى اذا قدرت عليها قالت :

اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحقه ، فانصرفت عنها وهي أحب الناس الى ، وتركت الذهب الذي أعطيتها ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ، فأنفرجت الصخرة ، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها .

وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء ، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب ، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال ، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد الى أجرى ، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الأبل والبقسر والغنم والرقيق ، فقسال يا عبد الله لا تستهزىء بي ، فقلت: لا أستهزىء بك ، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون » أ ه(٣٣).

<sup>(</sup>٢٢) يتضاغون: يصيحون من الجوع •

<sup>(</sup>٢٣) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٩ ٠

#### « الجهاد في سبيل الله »

الجهاد: مصدر جاهد، بمعنى بذل وسعه وهـو مأخوذ من « الجهد » بمعنى المشقة ، أو بمعنى الطاقة والاستطاعة ، يقال: بذل فى الامـر جهده، كما قال تعالى: « وأقسـموا بالله جهـد ايمانهم » (١) وأى بالغوا فى اليمين ، واجتهدوا ولم يشرع الجهاد الا بعد هجرة النبى عن مكة الى المدينة:

فقد كان المسلمون فى مكة مأمورين بأن يكفوا أيديهم ويقابلوا آذى المشركين بالصبر • ولما هاجروا الى المدينة ، وانضموا الى الانصار قويت شوكتهم ، واشتد ساعدهم ، عندئذ أذن الله لهم بالقتال انتقاما ممن ظلمهم بمكة ، فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير »(٢) •

ثم بعد ذلك فرض الله عليهم قتال من اعتدى عليهم ، فقال تعالى: « وقائل و الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يدب المعتدين » (٣) •

ثم بعد ذلك غرض الله قتال الكفار كافة فقال : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  $x^{(1)}$  •

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٣٩ ·

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٣٦٠

وقد جاء في غضل الجهاد ، والحث عليه ، والترغيب غيه الكثير من الآيات المقرآنية ، والاحاديث النبوية :

غُمن الآيات القرآنية قول الله تعالى :

« أن الله أشترى من اللؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله غيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله غاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » (٥) .

هذه الآية الكريمة نزلت فى بيعة العقبة الكبرى ، وكان فيها من الانصار نيفا وسبعين رجلا ، وذلك أنهم اجتمعوا الى رسول الله عند العقبة ، فقال « عبد الله بن رواحة » : رضى اللل عنه للنبى عند العقبة ، فقال « ولنفسك ما شئت » فقال النبى عند : « أشترط لربك ولنفسك ما شئت » فقال النبى منه أن تمنعونى لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » أ ه

قالوا: فاذا غعلنا ذلك غما لنا ؟ قال: « الجنة » قالوا: « ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل » •

غنزلت هذه الآية: « أن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » الـخ(١) .

المعنى: أن الله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم التي خلقها،

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ١١١٠

<sup>(</sup>٦) انظر : أسباب النزول للسيوطي ص ١٢٦ ط بيروت ٠

وأموالهم التي رزقهم اياها بأن لهم الجنة الثابتة لهم • وكأن سائلا قال : وكيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة ؟

فقيل : يقاتلون في سبيل الله باذلين النفس والنفيس من المال وغيره فيكون منهم أحد أمرين :

اما غتل للاعداء ، واما استشهاد فى سبيل الله ، غلا فرق بين القاتل والمقتول ما دام القتال لله وحده ، ولاعالاء كلمة الله ، وقد وعدهم الله ذلك ، ووعده تعالى محقق وثابت فى كل من : التسوراة ، والانجيل ، والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ؟

#### ومن أصدق من الله قيال ؟

واذا كان الامر كذلك فاستبشروا أيها المجاهدون وافردوا غاية الفرح بما فزتم به من الجنة مثوبة من الله وفضلا على بيعكم أنفسكم وأموالكم لله ، وذلك هو الفوز العظيم .

#### وقال تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمسون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وغتح قريب وبشر المؤمنين »(٧) •

ذكر العلماء أن سبب نزول هذه الآيات أن نفسرا من أصحاب

<sup>(</sup>٧) سورة الصف ١٠ - ١٣٠

رسول الله على قالوا: لو نعلم أى الاعمال أحب الى الله لعملنا به • فنزل قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » المخ(٨) •

المعنى: يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة عظيمة الشان كثيرة الربح ؟

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله ابتغاء مرضاته بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم الايمان والجهاد خير لكم من كل شيء حيث يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم ، والربح الكثير ،

وقد جاء في فضل الجهاد أحاديث نبوية كثيرة أقتبس منها ما يلي :

#### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

سئل رسول الله بن : أي الاعمال أغضل ؟

قال : ايمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟

قال : الجهاد في سبيل الله ، قيل : ثم ماذا ؟

قال : هج مبرور » أ ه(٩) .

لقد بين النبى بين في هذا الحديث الشريف المتفق عليه أن أفضل الاعمال ، وأعلاها منزلة عند الله تعالى : الايمان بالله تعالى ورسوله ، ثم الجهاد في سبيل الله ، ثم الحج المبرور .

<sup>(</sup>٨) انظر : أسباب النزول للسيوطي ص ٢١٢٠

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٩٧٠ •

# وعن ‹‹ أبى هريرة ›› رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: « أن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سببيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض » أ ه(١٠) .

ان نعيم الجنة دائم لا ينقطع أبدا ، وأهل الجنة متفاوتون غيما أعده الله لهم من النعيم ، حسب درجاتهم ومنزلتهم عند الله تعالى ، وان كان الجميع سعداء بما أعده الله لهم غلا يمسهم غيها نصب ومساهم منها بمخرجين ،

ان المجاهدين نظرا لانهم باعوا أنفسهم ابتعاء مرضاة الله تعالى فقد كافأهم الله وأعد لهم فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض ، غنعم أجر العاملين ،

## وعن ﴿ أبي سعيد الخدري » رضى الله عنه قال:

أتى رجل رسول الله به فقال : أي الناس أفضل ؟

قال : مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ،

قال : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب(١١) يعبد الله ويدع الناس من شره » أ ه(١٢) .

لقد كان صحابة رسول الله على يسألونه أحيانا عن أغضل الاعمال كي يسارعوا الى فعلها ، وتارة يسألونه عن أفضل الناس كي يحاول

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٠١ ٠

<sup>(</sup>١١) الشعب بكسر الشين وسكون العين : الطريق في الجبل •

<sup>(</sup>١٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٤٩٨ ٠

كل منهم أن يحوز هذا الشرف العظيم بالعمل المطابق للصفة التى بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وفى هذا الحديث الشريف بين الرسول في أن أغضل الناس أحد رجلين :

الأول : مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللل .

الثانى : مؤمن يقيم فى شعب من الشعاب يعبد الله تعالى ويدع الناس من شره ٠

#### وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال:

« مر رجل من أصحاب رسول الله يه بشعب (۱۲) فيه عبينة من ماء عذبة فأعجبته فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا الشعب ، ولن أفعل حتى استأذن رسول الله يه ، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : « لا تفعل فان مقام أحدكم (۱۲) فى سبيل الله تعالى أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما ، ألا تحبون يغفر الله لكم، ويدخلكم الجنة ؟ أغزوا فى سبيل الله ، من قاتل فى سبيل الله فسواق ناقة (۱۰) وجبت له الجنة » أه (۱۲) .

المعنى: لقد دل هذا الحديث الشريف على أن بعض المسلمين الذين صفت نفوسهم ، وخلصت نياتهم لله تعالى يتمنون دائما المزيد من الله تعالى حتى ولو كان ذلك يترتب عليه اعترال

<sup>(</sup>١٣) الشعب بكسر الشين وسكون العين : الطريق في الجبل ٠

<sup>(</sup>١٤) مقام بفتح الميم مصدر ميمى بمعنى القيام ، وبضم الميم اسمهمكان بمعنى مكان الاقامة •

<sup>(</sup>١٥) الفواق بفتح الفاء ، الوقت بين الحلبتين -

<sup>(</sup>١٦) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٧٢ .

الناس ، والبعد عن زخارف الدنيا : فهذا الصحابى الجليل لما رأى هذا الشعب الذي فيه عيينة ماء تاقت نفسه أن يقيم فى هذا الشعب يعبد الله تعالى بعيدا عن ملذات الدنيا وما فيها من زخارف وشهوات .

ولكنه ما أراد أن يفعل ذلك الا بعد استشارة رسول الله عليه ، وتلك كانت عادة المسلمين الاوائل رضوان الله عليهم أجمعين •

قلما طلب ذلك الصحابى من رسول الله على الاذن له فى أن يخلو بنفسه فى هذا الشعب قال له نبى الاسلام: « لا تفعل هذا ، وسأدلك على عمل هو أفضل من صلاتك فى بينك سبعين مرة ، ويعفر الله تعالى لك بسببه ، ويدخلك الجنة ، ذلك العمل هو الجهاد فى سبيل الله ، يرشد لذلك قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تدتها الانهار ومساكن طبية في جنات عدن ذلك الفوز العظيم »(١٧) .

> كما يرشد الى غضل الجهاد الاحاديث الآتية : فعن « عمران بن حصين » رضى الله عنه

أن رسول الله على قال: « مقام الرجل في الصف في سبيل الله الفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة » أ ه(١١١) •

<sup>(</sup>۱۷) سورة الصف ۱۰ ـ ۱۲ ۰

<sup>(</sup>١٨) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى انظر الترغيب ح٢ ص ٤٧٣٠٠

لقد بين النبى يهي ف هذا الحديث بعض الاجر والثواب العظيم الذى سيمنحه الله تعالى لعباده المجاهدين ، حيث أن أجر مقام الرجل في الصف لقتال الكفار أغضل من عبادة ستين سنة ، وهذا غضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

## وعن ( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قيل يا رسول ألله ما يعدُل الجهاد في سبيل الله ؟

قال: « لا تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه ، ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائم القائم القائم الله ، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » أ ه(١٩) .

نعم : ان الجهاد لمنزلة عالية ، ومرتبة رغيعة ، ولا يوفق اليه الا من سبقت له السعادة في الأزل ، اذ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعسالي :

« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين »(٢٠) .

والصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه المسلاة والسلام أن يبين لهم العمل الذي يعدل ثواب المجاهد قال لهم الرسول عليه : انكم لا تستطيعون ذلك .

<sup>(</sup>١٩) رواه البخاري ومسلم ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٧٣ ٠

۱۷۱ سورة ال عمران ۱٦٩ سا۱۷۱ .

ولما ألحوا عليه فى الطلب قال : « مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلة ولا صيام حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله » أ ه .

#### وعن (( أبي سعيد الخدرى )) رضى الله عنه

أن رسول الله ين قال: « من رضى بالله ربا ، وبالاسلام دينا ، وبمدمد عن رسولا ، وجبت له الجنة » •

فعجب لها « أبو سعيد » فقال : أعدها على يا رسول الله ، فأعادها علي عليه ، ثم قال : (٢١) وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين درجتين كما بين السماء والارض ، قال : (٢٢) وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » أ ه(٣٣) .

المعنى: لقد أخبر النبى في هذا الحديث بأن من رضى بالله تعالى ربا ، بمعنى أنه يوقن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، ويرضى بقضاء الله ، ويسلم لامره ، ويقبل الاسلام دينا ، وذلك بأن يعلم أن الاسلام هو خير الاديان وأنه خاتمتها جميعا وأنه الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره كما قال تعالى :

« ومن بيتغ غير الاسسلام دينا غلن يقبل منه وهو فى الآخسرة من الخاسرين » (٢٤) ويؤمن بأن « محمدا » بي نبى الله ورسوله ، وجبت له الجنة » غلما سمع « أبو سعيد الخدرى » راوى الحديث ذلك من

<sup>(</sup>٢١) أي النبي عليه الصلاة والسلام •

<sup>(</sup>۲۲) أي أبو سعيد الخدري ٠

<sup>(</sup>٢٣) رواه مسلم وأبو داود والنسائي ، انظر الترغيب ٢٦ ٥ و ٤٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢٤) سورة آل عمران ٨٥٠

رسول الله عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعيد عليه الكلام تلذذا به ، حيث أن من أغراض الاطناب في الحديث التلذذ بما يسمعه الانسان ، فقال له النبى على : « وسأدلك على أمر يرغع الله به منزلة العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض ، وهو الجهاد في سبيل الله .

# وعن (( أبى بكر ين أبى موسى الاشعرى )) رضى الله عنهما

قال: سمعت أبى وهو يحضره العدو ويقول: قال رسول الله على: « ان أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ، فقام رجل رث الهيئة (٢٥٠) فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله على يقول هذا ؟ قال: نعم فرجع الى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ، ثم كسر جفن سيفه (٢٦٠) فألقاه تم مشى بسيفه الى العدو فضرب به حتى قتيل » أ ه (٢٢٠) ،

نعم : لقد كان صحابة رسول الله على أحرص الناس على الاستشهاد في سبيل الله من أجل اعلاء كلمة الله ، فبهم انتشر الاسلام حتى عم نوره مشارق الارض ومغاربها ، ولما علم الله تعالى صدق نيتهم ، وقوة عزيمتهم مكن لهم في الارض مصداقا لقول الله تعالى :

« الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور » (٢٨) .

<sup>(</sup>٢٥) رث الهيئة: أي بالي الثياب •

<sup>(</sup>٢٦) الجفن : بفتح الجيم وسكون الفاء : غمد السيف ٠

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم والترمذي ، انظر التربيب ح٢ ص ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢٨) سورة الحج ٤١ .

#### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

انطلق رسول الله على ، وأصحابه حتى سبقوا المشركين الى « بدر » وجاء المشركون ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « قوموا الى جنة عرضها السموات والارض »

قال « عمير بن الحمام » (٢١):

يا رسول الله جنة عرضها السموات والارض ؟

قال : نعم ، قال : بسخ بسخ (٢٠) .

غقال رسول الله على : « ما يدملك على قولك بخ بخ ؟ فقال : لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون من أهلها ، قال : « فانك من أهلها » فأخرج تمرات من قرنه (٢١) فجعل يأكل منهن ، ثم قال : ان أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه انها لحياة طويلة ، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضى الله عنه » أ ه (٢٢) .

حقا: انه لمثل رائع من أمثلة البطولة والشجاعة الذى ضربه «عمير بن الحمام» ذلك الصحابى الجليل ، غما أن سمع بشرى رسول الله عن بالجنة التى أعدها الله تعالى للشهداء حتى فسرح واستبشر ، وتمنى أن يكون من أهل الجنة ، ولشدة غرجه وسروره بلقاء الله تعالى ، ومشاهدة ما أعده الله للمجاهدين ألقى التمرات التى كانت معه دون أن يتم أكلها وقال كلمته المشهورة التى وردت فى أرجاء

<sup>(</sup>۲۹) وهو من بنی سلمة ٠

<sup>(</sup>٣٠) بنح بنح : كلمة تقال عند الدح والرضا بالشمى وتكرر للمبالغة ٠

<sup>(</sup>٣١) القرن من الانسان : موضعه من رأسه ٠

<sup>(</sup>٣٢) رواه مسلم ، انظر الترغيب ج ٢ ص ٤٨٣ .

الارض ، ولازال الخطباء والكتاب والمتحدثون يتناقلونها حتى الآن ، فقال : « أن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه أنها لحياة طويلة » أ ه •

ثم رمى ما كان معه من التمسر وقاتل حتى قتل شهيدا 4 فرحمه الله ورضوانه على « عمير » وعلى كل من سار على منواله الى يوم الدين ٠

#### واعن (( معاذ بن جبل )) رضى الله عنه

أن رسول الله ين قال: « من جاهد فى سبيل الله كان ضامنا على الله ه ومن غدا الى الله ه ومن زار مريضا كان ضامنا على الله ، ومن زار مريضا كان ضامنا على الله ، ومن دخل على امام يعزره كان ضامنا على الله (٢٦) ومن جلس فى بيته لم يغتب انسانا كان ضامنا على الله (٢٥) .

انها خصال خمس من فعلهن ، أو فعل واحدة منهن كان أجره ثابتا على الله تعالى تفضلا منه وكرما ، فالله تعالى لا يظلم عباده مثقال ذرة ، وصدق الله حيث قال :

« وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » (٢٦) . والخصال خمس هن :

الأولى: الجهاد في سبيل الله •

<sup>(</sup>٣٣) أي ضامنا على الله أن يوفيه ثواب حهاده ٠

<sup>(</sup>٣٤) يعزره: من التعزير و عو التقوية ٠

<sup>(</sup>٣٥) رواه ابن خزيمة وابن حبان ، انظر الترغيب ج٢ ص ٤٨٥ ٠

<sup>(</sup>٣٦) سورة الانبياء ٤٧٠

والثانية : عيادة المريض .

والتسالثة : التردد على المسجد لإداء الصلاة . .

والرابعة : تشجيع الامام العادل وشد أزره ونصرته .

والخامسة : جلوس الانسان في بيته مخافة الاختلاط بقرناء السوء .

# وعن (( عبادة بن الصامت )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله بن : « جاهدوا في سبيل الله ، فان الجهاد في سبيل الله بناب من أبواب الجنة (٢٧) ينجى الله تعالى به من الهم والغسم » أ ه(٢٨) .

لقد أخبر النبى على في هذا الحديث الشريف بأن الجهاد من الطرق الموصلة الى الجنة • بل ثبت فى بعض أخباره عليه المسلاة والسلام أن من قاتل غواق ناقة وجبت له الجنة • كما ورد أن من جرح فى سبيل الله تعالى فانه يجىء يوم القيامة ويكون دمه لونه لون الزعفران ، وريحه ريح المسك •

يشير الى كل هذا الحديث التالى:

#### فعن ((معادبن جبل )) رضى الله عنه

عن النبى على أنه قال : « من قاتل فى سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة (٢٩) وجبت له الجنة ، ومن جرح جرحا فى سبيل الله ، أو

<sup>(</sup>٣٧) أي طريق من الطرق الموصلة الى الجنة ٠

<sup>(</sup>٣٨) رواه احمد والطبراني في الكبير وصحح اسناده انظر الترغيب٢٠ ص ٤٨٧ ٠

<sup>(</sup>٣٩) فواق ناقة : أي مقدار ما بين الحلبتين ٠

نكب نكبة فانها تجى، يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران، وريحهاريح المسك » أ ه(٤٠) .

ــ واللــه أعــلم ــ

 $<sup>(2^{\</sup>circ})$  رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه  $^{\circ}$  انظر الترغيب ح

#### « ستر عـورة السـلم »

جاء الدين الاسلامى بأنبل المقاصد ، وأسمى الغايات فحث على كل فضيلة ، ونهى عن كل رذيلة : نهى عن الغيبة والنميمة ، وحسرم التنابز بالالقاب كما توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين بالعذاب الاليم في الدنيا والآخرة ، يشير الى ذلك قول الله تعالى :

« ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عــذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون  $^{(1)}$  •

وقد جاءت السنة النبوية حافلة بالاحاديث التي ترغب في سستر عورة المسلم ، وتنهى عن اشاعتها :

### فعن (( أبي هريرة )) رشي الله عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيسه » أ ه(٢) .

المعنى: تضمن هذا المديث الشريف ثلاثة أمور يطيب لها قلب كل مؤمن ، ويفرح بها:

<sup>(</sup>١) سورة النور ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وابو داود ، انظر الترغيب حـ ٣ ص ٤١١ ٠

الاول: أن من غرج أو أذال عن أخيه المسلم ما يجده من ضيق ، أو شدة ، أو غم ، ابتغاء مرضاة الله تعالى ، غان الله سيكافئه على ذلك بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والجزاء من جنس العمل .

والثانى: أن من ستر على أخيه المسلم عورة ستره الله فى الدنيا والآخـــــرة •

والثالث: أن من سعى فى قضاء حوائج اخوانه المسلمين ، وكان فى عونهم ، ومساعدتهم كان الله فى عونه ، وهنيئا لمن أعانه الله تعسالى .

### وعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما

أن النبى بن قال: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره للله يوم القيامة » أ ه (٢) .

المعنى: من المبادى، السامية التى جاء بها ديننا الحنيف أنه دعى الى ازالة الفوارق بين المسلمين ، غالناس سواسية كأسنان المسط ، وقرر ان الناس جميعا من أصل واحد وهو « آدم » عليه السلام ، قال تعالى: « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »(١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، انظر الترغيب د ٣ ص ٤١١ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٠

كما أثبت أن المؤمنين الحوة ، والأخوة لها حقوق :

غمن حق المسلم على المسلم أنه لا يظلمه فى أى شى، المسواء كان فى المعاملات ، أو فى غير ذلك ، وأن لا يسلمه بمعنى أنه لا يتخلى عنه فى الشدة ولا يتركهمع من يؤذيه ، بل عليه أن ينصره ، ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن غرج عن مسلم كربة ، غرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ،

## وعن (( ابن عباس )) رضى الله عنهما

عن النبى على قال: « من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يغضحه بها فى بيته » أ ه(٥) .

المعنى: من القواعد الثابتة ، والقوانين المقررة أن الجــزاء من جنس العمل ، يشير الى ذلك قول الله تعالى: « هل جزاء الاحــان الالحــان » (٦) وقوله تعالى: « وجزاء سيئة سيئة مثلها » (٧) • فمن ستر عورة أخيه فى الدنيا ، ولم يفشها بين الناس ليفضحه بها أثابه الله تعالى على ذلك وستر عورته يوم القيامة فلا يكشف ستره ، ولا يفضحه بين الخلائق ، وهنيئا لن ستره الله فى ذلك اليوم العظيم •

أما من كشف عورة أخيه المسلم فأذاعها بين الناس ، وهتك ستره ،

<sup>(</sup>۵) رواه ابن ماجه باستاد حسن ، انظر الترغیب ح ۳ ص ٤١٦ . (٦) سورة الرحمن ٦٠٠ . (٦)

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى ٤٠٠

غان الله تعالى سيعاقبه على ذلك في يوم عصيب ألا وهو يوم القيامة ، فيكشف الله عورته بين الخلائق ، وويل لمن كشف الله عورته .

## وعن (( أبي برزة الاسلمي )) رضي الله عنه قال :

قال رسول الله في : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تعتابوا السلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فانه من أتبع عوراتهم تتبع الله عورته يفضده في بيته » أ ه(١٠) .

## وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

أن النبى على قال : « لا يستر عبد عبدا فى الدنيا الا ستره الله يوم المقيامة » أ ه(٩) .

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنى والمسلمين فى الدنيا والآخرة انه سميع مجيب .

\_ والله أعملم \_

 <sup>(</sup>۸) رواه أبو داود ، وأبو يعلى باسناد حسن ، انظر الترغيب حـ ٣
 ص ١٩٠٧ ٠

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم ، انظر الترغيب ح ٣ ص ٤١٢ .

## « السمى على طلب الرزق »

من المقاصد السامية ، والمبادى، الفاضلة التى حث عليها الاسلام « السعى على طلب الرزق » •

ومما لا شك فيهأن الارزاق كلها بيد الله تعالى •

قال تعالى : « وما من دابة في الارض الا على الله رزقها » (١) •

وقدال تعالى : « وكأين من دابعة لا تدمل رزقها الله يرزقها وايداكم »(٢) •

## وعن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه

أن رسولى الله على قال: « ليس من عمل يقرب من الجنة الا قد أمرتكم به ، ولا عمل يقرب من النار الا وقد نهيتكم عنه ، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه ، فان جبريل ألقى فى روعى (٣) أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ، فاتقوا الله أيها الناس ، وأجملوا فى الطلب ، فان استبطأ أحد منكم رزقه ، فلا يطلبه بمعصية الله ، فان الله لا ينال فضله بمعصيته » أ ه(٤) ،

<sup>(</sup>۱) سورة هود <sup>٦</sup>

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) الروع: بضم الراء: سواد القلب، وبفتحها: الفزع •

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم ، انظر الترغيب ح ٢ ص ٨٨٧ ٠

ولقد تعلمنا من منهج الاسسلام أن الله تعالى يربط دائما بين الاسباب واللسببات ، كما قال تعالى : « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أنظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه أن فى ذلكم لايات لقوم يؤمنون »(٥) .

وقال تعالى: « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمت منى اذا أقلت سدابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون »(1) .

ولقد جاء الحث على طلب الرزق فى كل من الكتاب، والسنة الملهرة:

غمن الكتاب قول الله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فأنتشروا في الأرض وابتغوا من غضل الله »(٧) .

وقوله تعالى : « هــو الذى جعل لكم الارض ذلولا غامشــوا فى مناكبها وكاء ا من رزقه و اليه النشــور  $^{(A)}$  .

وأما السنة المطهرة فقد جاءت حافلة بالاحاديث التي تحث على طلب الرزق ، أقتبس منها ما يلي :

<sup>(</sup>٥) سورة الانعام ٩٩٠

<sup>(</sup>٦) سورة الإعراف ٥٧ •

<sup>(</sup>V) سورة الجمعة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٨) سورة اللك ١٥٠

## فعن (( المقداد بن معد يكرب )) رضى الله عنه

عن النبى إلى قال : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده 4 وان نبى الله « داود » عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده » أ ه (٩) .

المعنى: أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث الشريف أن خير طعام يأكله الانسان هو الذى يكون من كسب يده ، وفى هذا ترغيب وحث على طلب السعى على المعيشة ، وأن السعى على الرزق فيه غضل كبير حيث زاوله جميع الانبياء ، والمرسلين : فنبينا «محمد» على العنم ، والتجارة ، طلبا للرزق .

وهذا نبى الله « داود » عليه السلام ألان الله له الحديد ، فكان يعمل حدادا ،

قال تعالى مشيرا الى ذلك:

« ولقد آتينا داود منا غضلا ياجبال أوبى معه والطير والنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا انى بما تعملون بصير »(١٠) .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه » أو يمنعه » أ ه(١١) ٠

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري ، انظر : الترغيب حـ ٢ ص ٠ ٨٧٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة سيأ ١٠ ـ ١١٠

<sup>(</sup>۱۱) سورة مالك ، والبخارى ، ومسلم ، انظر الترغيب حـ ٢ ص ٨٧٢٠

## وعن (( الزبير بن العوام )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتى بحزمة مسن حطب على ظهره فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسسأل الناس أعطوه أو منعوه » أ ه(١٢) .

المنى: فى الحديثين السابقين يرشد النبى الانسان الى أن يسعى على طلب رزقه ، حتى لوا استدعى الامر الى أن يحتطب ، لان ذلك خير له وأفضل من ذل السؤال ، بل نجد النبى عليه الملاة والسلام يخبر بأن من أمسى كالا من العمل بسبب ما كان يلاقيه من جهد وتعب خلال النهار ، غان الله تعالى سيكافئه على هذه المسقة بالمغفرة ،

يشير الى ذلك الحديث التالى:

## فعن ((عائشة )) أم الومنين رضى الله عنها قالت:

قال رسول الله في: « من أمسى كالا من عمل بده أمسى مغفورا له » أ ه(١٢) .

### وعن ((أنس بن مالك )) رضى الله عنه

أن رجل من الانصار أتى النبى نائم فسأله فقال: « أما في بيتك شيء ؟ قال: بلى حلس (١٤) نلبس بعضه ، ونبسط بعضه ، وقعب (١٥٠).

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري ، انظر : الترغيب ح ٢ ص ٨٧٢ .

<sup>(</sup>١٣) رواه الطيراني في الاوسط ، انظر الترغيب ح ٢ ص ٨٧٦٠ .

<sup>(</sup>١٤) الحلس: هو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل، وما يبسط في البيت على الأرض \*

<sup>(</sup>١٥) القعب: بفتح القاف: القدم الضخم الغليظ ٠

نشرب فيه الماء ، قال : « ائتنى بهما » فأتاه بهما ، فأخذهما رسول الله على بيده وقال : « من يشترى هذين » ؟

قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال رسول الله ن : « من يزيد على درهم مرتين ، أو ثلاثا ؟

غال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما اياه ، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الانصارى وقال : « اشتر بأحدهما طعاما فانبذه الى أهلك، واشتر بالآخر قدوما (١٦) فائتنى به ، فأناه به فشد فيه رسول الله يج عودا بيده ، ثم قال : « اذهب فاحتطب ، وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوما ، ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضهما ثوبا ، وببعضهما طعاما ، فقال له رسول الله يج : « هذا خير من أن تجىء السالة نكتة في وجهك (١٧) يوم القيامة » أ ه (١٨) .

المعنى: دل هذا الدديث على أن رسول الله يهن كان من أغضلاً المربين: روحيا، وخلقيا، واجتماعيا، وغكريا، كما كان هذا شسأنه في جميع نواحى الحياة، فهذا الانصارى عندما جاء الى النبى عليه الصلاة والسلام يسأله شيئا من الصدقة، لم يرده الرسول يهن خائبا، بل دله على طريقة عملية استطاع بها الانصارى أن يكف عن المسألة، فقد قال له النبى يهن : «أما في بيتك شيء » ٢

غقال الانصارى: ليس فى بيتى سوى « حلس » وهو ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج ، أو الرحل ، وما يبسط فى البيت عملى

<sup>(</sup>١٦) القدوم : بخفيف الدال ، وبتشديدها لغة ضعيفة ٠

<sup>(</sup>١٧) النكتة : هي النقطة في الشيء على خلاف لونه ٠

<sup>(</sup>۱۸) رواه أبو داود ، والنسائي ، انظر : الترغيب حـ ٢ ص ٨٧٢ ٠

الارض ، وقعب : وهو القدح الضخم الغليظ ، فقال له النبى الله « ائتنى بهما » فلما جاءه بهما عرضهما النبى عليه الصلاة والسلام للبيع فى مزاد علنى ، وباعهما بدرهمين ، ثم قال للانصسارى : ائستر بدرهم طعاما الى أهلك ، واشتر بالدرهم الثانى « قدوما » وأئتنى به ولما جساء الانصارى بالقدوم ، وضع فيه النبى الله عودا وقسال للانصارى : « اذهب واحتطب وبع لدة خمسة عشر يوما ثم ائتنى » وبعد انقضاء المدة التى حددها الرسول عليه الصلاة والسلام ، جساء الانصارى ومعه عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا وبالباقى طعاما، فقال له رسول الله به : « هذا أى السعى على الرزق خير لك من ذن المسألة ، لانها تجىء يوم القيامة نكته سوداء فى وجه صاحبها ،

## وعن (( ابن عمر )) رضى الله عنهما قال:

سئل رسول الله بن أى الكسب أغضل ؟

قال : « عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور » أ ه(١٩) .

المعنى: بين النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا المحديث أن أغضل الكسب هو الذى يكون نتيجة لعمل الرجل بيده ، وكذا كل بيع مبرور ، والبيع المبرور هو الذى يكون من حلال ، بعيدا عما غيه شبهة .

# اع عنه قال : وعن الله عنه قال :

مر على النبي على رجل فرأى أصحاب رسول الله على من جلده (٢٠)

<sup>(</sup>۱۹) رواه الطبراني في الكبير ، ورواته ثقات ، انظر : الترغيب حـ ٢ ص ٨٧٤ ٠

<sup>(</sup>۲۰) جلده : أي قوته ٠

ونشاطه ، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا فى سبيل الله (٢١) فقال رسول الله يهيئ: « ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه يعقها فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه يعقها فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان » أ ه (٢٢) .

المعنى: عندما مر على صحابة رسول الله على رجل قوى نشيط ، تمنى الصحابة أن لو كان نشاطه وقوته فى الجهاد من أجل اعلاء كلمة الله ، فقال لهم النبى عليه الصلاة والسلام: « ان كان خرج يسعى على أولاد له صغار ، غير قادرين على الكسب والعمل فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على أبوين كبيرين ، وكانا فقيين ولا يقدران على الكسب فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه كى يغنيها عن ذل المسألة ، وشر الحاجة فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة ليرى الناس جلده ، ونشاطه ، ويباهيهم بذلك فهو فى سبيل الشيطان ،

من هذا يتبين أن السعى على الرزق بشرط أن يكون بعيدا عن الرياء ، والمفاخرة ، فيه أجر عظيم •

ــ والله أعلم ـــ

<sup>(</sup>٢١) أي في الجهاد لنصرة دين الله •

<sup>(</sup>۲۲) رواه الطبراني ، انظر الترغيب د ٢ ص ٨٧٥ •

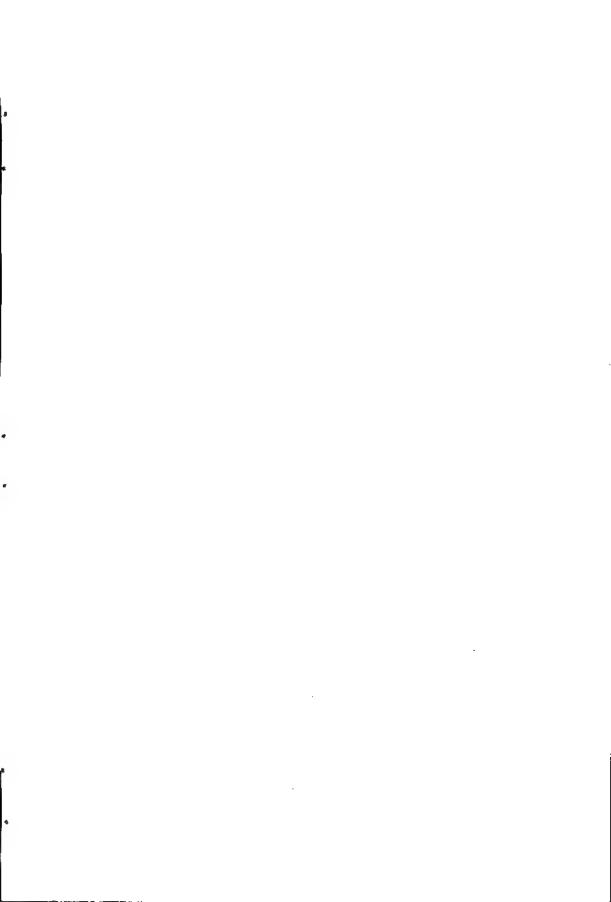

#### (( المحدقة ))

المسدقة من الاعمال التي حث عليها الاسلام ، ورغب فيها • وسأبدأ حديثي باذن الله تعالى عن « صدقة الفطر » ثم أتبع ذلك الحديث عن « الصدقة المطلقة » •

فمما جاء في فضل « صدقة الفطر » الحديث التالي :

### فعن (( عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما قال :

فرض رسول الله على صدقة الفطر طهرة الممائم من اللغو ، والرقث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى : زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » أ ه(١) .

المنى: زكاة الفطر واجبة عند الائمة الاربعة على كل مسلم: سواء كان ذكرا ، أم أنثى ، صغيرا ، أو كبير ، حرا ، أو عبدا •

وهي على الصبى من ماله ان كان له مال ، والا فعلى من تلزمــه نفقتــه .

وعلى السيد اخراجها عن عبده ٠

ومقدار « زكاة الفطر » « صاع » عن كل غرد ، حتى ولو ولد قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان والدليل على أن زكاة المفطر صاع عن كل غرد الحديث التالى:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، انظر : التاج حـ ٢ ص ٢٤

### فعن (( أبن عمر )) رضى الله عنهما قال :

« فرض رسول الله على زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحر ، والذكر ، والانثى ، والصغير ، والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة » أ ه(٢) .

وأعلم أيها المسلم أن صدعة الفطر طهرة للصائم من اللغو ، والرغث الذي يصدر من الصائم أثناء صومه .

واللغو: كل كلام لا غائدة غيه .

والرغث : المراد به هنا في الحديث : المقدش من الكلام •

أما الصدقة المطقة من حيث هي فقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة ، أقتبس منها ما يلي :

#### فعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « من تصدق بعدل تمرة (٢) من كسب طيب ، ولا يقبل الله الا الطيب ، فان الله يقبلها بيمينه (١) ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه (٥) حتى تكون مثل الجبل » أ ه (١) .

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة ، انظر : التاج د ٢ ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣) العدل : بكسر العين وفتحها : بمعنى النظير المساوى ٠

<sup>(</sup>٤) فيه اثبات اليمين لله عز وجل ، وهى صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق به سبحانه ، ويجب اجراء مثل هذه النصوص على ظاهرها من غير تأويل ، ولا تعطيل مع نفى الكيفية والتشبيه عنها ٠

 <sup>(</sup>٥) الفلو بفتح الفاء وضم اللام: المهر أول ما يولد •

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، انظر الترغيب حـ ٢ ص ٣٠

### وفي رواية لابن خزيمة:

« أن العبد أذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ، وأخذها بيمينه غرباها كما يربى أحدكم مهره ، أو غصيله (٢) ٠

وان الرجل ليتصدق باللقمة غتربى فى يد الله (٨) أو قال : كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا » أ ه(٩) ٠

### وفي رواية للترمذي:

فعن « عبادة بن منصور ، عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله يقيد : « ان الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه غيربيها لاحدكم كما يربى أحدكم مهره ، حتى ان اللقمة لتصير مشل أحد ، وتصديق ذلك في كتاب الله : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » (١٠) •

وقوله: « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » أ ه(١١١) .

## وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عن « ان الله عز وجل ليدخل باللقمة الخبر ، وقبصة التمر ، ومثله مما ينتفع به المسكين ثلاثة الجنة :

رب البيت الآمر به ، والزوجة تصلحه ، والخادم الذي يناول

 <sup>(</sup>٧) الفصيل : ولد الناقة اذا فصل عن أمه عن أم عن أمه عن أم عن أمه عن أم عن أمه عن أم ع

<sup>(</sup>۸) بمعنی أنها تزید وتنمو

<sup>(</sup>٩) رواه ابن خزيمة ، انظر : الترغيب ح٢ ص ٣ ٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة التوبة ۱۰۴

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة ٢٧٦ ، رواه الترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٠

المسكين ، فقال رسول الله عن : الحمد لله الذي لم ينسى خدمنيا » أ هر١٢٠) .

المعنى: لقد مين النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه الاحاديث الاجر العظيم الذى سيمنحه الله سبحانه وتعالى للمتصدقين والمتصددات:

فتارة يخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقبل الصدقة الطبية ويضاعف أجرها حتى تنمو مثل نمو المهر والفصيل، فكل منهما يكون صغيرا فاذا به ينمو حتى يصير مثل حجمه أضعافا كثيرة ، وهكذا يزيد الله تعالى فى أجر الصدقة حتى تكون أضعافا مضاعفة .

يشير الى ذلك قول الله تعالى :

« من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا غيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون  $^{(11)}$  .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه «أبو هريرة» وأخرجه « الحاكم » أن الله تعالى يدخل باللقمة من الخبز ، وقبضة التمر ثلاثة الجنة :

الاول: رب البيت .

والثاني : الزوجـــة .

والثالث : الخادم .

<sup>(</sup>۱۲) رواه الحاكم والطبرانى فى الاوسط ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥ ٠ (١٢) سورة البقرة ٢٤٥ ٠

انه لاجر عظيم وفضل كبير ، أغلا يكون هذا حافزا للاغنياء على بذل الصدقة بطيب نفس ٢ .

علما بأنها لن تنقص من المال شيئا ، بل ستكون سببا فى نموه وزيادته • يشير الى ذلك الدديثان الآتيان :

#### فمن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

أن رسول الله عن قال : « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو الا عرزا ، وما تواضع أحد لله الا رفعه الله عز وجلل » أ ه(١٤) .

### وعن « ابن عباس » رضى الله عنهما يرفعه قال:

ما نقصت صدقة من مال ، وما مد عبد يده بصدقة الا القيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل(١٥٠) •

ولا فتح عبد باب مسئلة له عنها غنى الا فتح الله له باب له مدير » أ هر(١١) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تكون سببا فى زيادة الرزق ، والنصر على الاعداء وفى جميع المواقف ،

يشير الى ذلك المحديث التالى:

#### فعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما قال:

خطبنا رسول الله على فقال : « يا أيها الناس توبو الى الله قبل أن

<sup>(</sup>١٤) رواه مسلم ، والترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥٠

<sup>(</sup>١٥) يعنى أن يد الله تسبق يد السائل في تلقى الصدقة من معطيها ٠

<sup>(</sup>١٦) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب ح٢ ص ٥٦

تموتو ، وبادروا بالاعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا ، وتنصروا ، وتجبروا » أ ه(١٧) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الانسان ليس له من ماله الذي جمعه الا ثلاثة أصناف:

الاول : ما أكله .

والثاني: ما لعسه .

والثالث : ما تصدق به ٠

وما بقى بعد ذلك غهو لورثته من بعده • وما دام الامر كذلك أغلا يكون هذا حاغزا على كثرة البذل والعطاء ؟

يشير الى ذلك الحديث التالى:

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وسطم:

« يقول العبد مالى مالى ، وانما له من ماله ثلاث :

ما أكل هأفني ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس » أ ه(١٨) .

وعن (( عدى بن حاتم )) رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله يهير يقول:

<sup>(</sup>١٧) رواه ابن ماجه ، انظر الترغيب ح٢ ص ٦٠ (١٨) رواه مسلم ، انظر : الترغيب ح٢ ص ٧٠

« ما منكم من أحد الاسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان (١٩) •

غینظر ایمن منه (۲۰) فلا یری الا ما قدم (۲۱) غینظر آشآم منه (۲۱) فلا یری الا ما قدم ، فینظر بین یدیه فلا یری الا النار تلقاء وجهه (۳۳) فاتقوا النار ولو بشق تمرة (۲) ،

## وفي رواية:

« من استطاع منكم أن يستتر من النسار ولو بشسق تمرة غليفعل » أ هر(۲۵) .

نعم : كل انسان يوم القيامة سينتظر ما قدمته يداه ، وكل انسان سيأخذ كتابه ويحاسب نفسه ، يشير الى ذلك قوله تعالى :

« وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا »(٢٦) .

وهذا الحديث الشريف فيه تصوير بليغ للمال التي سيكون عليها الانسان يوم القيامة •

<sup>(</sup>١٩) ترجمان : بفتح التاء وضمها : يقال ترجم الكلام فسره بلسان

<sup>(</sup>۳۰) ای عن یمینه ۰

<sup>(</sup>٢١) اى ما عمل في الحياة الدنيا سواء كان خيرا ، أو شرا ٠

<sup>(</sup>٢٢) أي عن يساره ، والشؤمي ضد اليمني .

<sup>(</sup>۲۳) أي أمامه وتجامه ٠

<sup>(</sup>٢٤) أي نصفها والشق النصف من كل شي، ٠

<sup>(</sup>۲۵) رواه البخاري ومسلم ، انظر الترغيب ح٢ ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٢٦) سورة الاسراء ١٣ - ١٤٠

ثم نجدالنبى عليه الصلاة والسلاميحث في نهاية الحديث على الصدقة لانها ستكون وقاية من الناريوم القيامة ، يؤيد ذلك الحديث التالى :

## فعن (( أبي بكر الصديق )) رضى الله عنه قال :

« سمعت رسول الله بن على أعواد منبره يقول : « اتقوا النار ولم بشق تمرة غانها تقيم العوج (٢٧) وتدفع ميته السوء » أ ه (٢٨) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن « الصدقة » تطفىء الخطيئة، أي تمدوها وتزيلها ، كما قال تعالى : « أن المسنات يذهبن السبئات » (٢٩) .

يشير الى ذلك الحديث التالى:

#### فعن (( جابر بن عبد الله )) رضى الله عنه

أنه سمعرسول الله على يقول «لكعب بن عجرة» (٣٠) يا كعب بن عجرة ان الصلاة قربان ، والصيام جنة ، والصدقة تطفى الخطيئة كمايطفى الماء النار ، يا كعب بن عجرة الناس غاديان (٣١) .

فبائع نفسه فموثق رقبته (٢٦) ومبتاع نفسه في عتق رقبته » أ ه(١٦)

<sup>(</sup>٢٧) يقال: أقام العوج وقومه اذا عدله رسواه ٠

<sup>(</sup>٢٨) الميتة بكسر الميم حالة المرت رميئته ٠

<sup>(</sup>۲۹) سورة مود ۱۱٤ ٠

<sup>(</sup>۳۰) عجرة بضم العين واسكان الجيم وهو الذى نزل فيه قوله تعالى: « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه ففحية من صيام أو صحقة أو نسك» البقرة ١٩٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣١) غاديان : تثنية غاد اسم فاعل من غدا اذا ذهب غدوة وهو اول النهار ٠

<sup>(</sup>٣٢) يقال أوثقه أيثاقا : شده بالوثاق ، وهو كل ما يربط به ٠

<sup>(</sup>٣٣) رواه أبو يعلى باسناد حسن ، انظر التاج حـ٢ ص ١٠ ٠

#### وعن (( كعب بن عجرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على: « يا كعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت (٢٤) النار أولى به » يا كعب بن عجرة الناس غاديان: فعاد فى فكاك نفسه فمعتقها • وغاد فموثقها ، يا كعب بن عجرة ، الصلاة قربان ، والصدقة تطفى الخطيئة كما يذهب الجليد على الصهفا » أ ه (٥٥) •

#### وعن (( أبي كبشة الاغاري ))رضى الله عنه

أنه سمع رسول الله يتن يقول: « ثلاث أقسم عليهن ، وأحدثكم حديثا فاحفظوه ، قال : ما نقص مال عبد من صدقة (٢٦) ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر ، أو كلمة نحوها .

وأحدثكم حديثا فاحفظوه ، قال : انما الدنيا لاربعة نفر :

- ١ عبد رزقه الله مالا وعلما غهو يتقى فيه ربه ، ويصل فيه رحمه،
   ويعلم لله فيه حقا ، فهذا بأفضل المنازل .
- حبد رزقبه الله علما ولم يرزقه مالا ، فهو صادق النية يقول :
   « لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ٠

<sup>(</sup>٣٤) السحت : كل مال حرام اخذ بطريق غير شرعى \*

<sup>(</sup>٣٥) رواه ابن حبان في صحيحه ، انظر : الترغيب حـ٢ ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣٦) يحتمل أن يكون هذا على حقيقته وأن الشيء اذا كيل أو وزن بعد اخراج الصحقة وجد كما هو من غير نقصان ، ويحتمل أن الله يبارك فيما يبقى حتى كانه لم ينقص منه شيء •

- وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما ، يخبط فى ماله بغير علم ،
   ولا يتقى فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقا ،
   فهذا بأخبث المنازل .
- عسر وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول : لو أن لى مالا
   لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ، فوزهما سواء » أ ه(٢٧) .

لقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث الشريف : بأن الصدقة وان كان ظاهرها أنها تنقص المال ، الا أنها فى الواقسع تزيد فى المال حيث يبارك الله تعالى فيه ويصبح كأنه لم ينقص منه شىء • كما أخبر ين بأن من ظلم وصبر على مظلمته وسلم أمره لله تعالى فان الله تعالى سيزيده بهذه المظلمة عزا وكرامة •

كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من فتح على نفسه باب سؤال الناس وهو غير محتاج ، ولكن قصده الزيادة والاستكثار ، علقبه الله تعالى بعكس قصده وغتح عليه أبواب الفقر والحاجة .

كما أخبر بان الناس في الدنيا على أربعة أقسام :

الأول : رجل رزقه الله المال والعلم فهو يعمل بعلمه ويصرف ماله فى الوجوه التى أمره الله بها ، فهذا فى المنزلة الاولى عند الله تعالى .

والثانى : رجل رزقه الله العلم دون المال ، ولكن كانت نيته حسنة

<sup>(</sup>۳۷) رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر التاج ٢٠ ص ١٢ ٠

غهو يتمنى أنه لو رزقه الله المال لصرغه فى وجوه الخير ، غهذا منزلته عند الله مثل منزلة الاول حسب نيته ،

والثالث : رجل رزقه الله المال دون العلم ، غهو يصرف المال غيما يغضب الله تعالى ، فمنزلته هذا عند الله بأخبث المنازل .

والرابع : رجل لم يرزقه الله المال ولا العلم ولكن كانت نيته خبيثة فهو يتمنى أن لو رزقه الله المال لصرفه فى غير وجوه الخير، فهذا وزره مثل وزر الذى قبله حسب نيته ، لان الاعمال بالنيات .

#### وعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال:

كان « أبو طلحة » أكثر الانصار بالمدينة مالا من نخل ، وكان أحب أمواله اليه « بيرجاء » (٢٨) • وكانت مستقبلة « المسجد » ، وكان رسول الله يه يدخلها ويشرب من ماء غيها طيب ،

قال « أنس » : غلما نزلت هذه الآية :

« لن تنالوا البررحتى تنفقوا مما تحبون »(٢٩) .

قام « أبو طلحة » الى رسول الله على فقال:

يا رسول الله أن الله تبارك وتعالى يقول : « أن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » •

<sup>(</sup>٣٨) بيرجا، : بكسر البا، وفتحها ممدودا ، اسم لحديقة نخل كانت لابى طلحة ، وقيل : صوابة « بيرحى » بفتح البا، والرا، مقصورا ، وانما صحف ٠ (٣٩) سورة ال عمران ٩٢ ٠

وان أحب أموالى الى « بيرحاء » وأنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله ، قال : فقال رسول الله عند الله غضعها يا رسول الله عند الله غضعها يا رسول الله عند الله غضعها يا رسول الله عنه أداك مال رابح » أ ه(٤٠) .

حقا: ان موقف « أبى طلحة » أحد المواقف المشرقة والمشرفة في تاريخ الأمة الاسلامية ، لقد تفهم « أبو طلحة » معنى قوله تعالى : « أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » فأراد أن ينال البر بالفعل لا بالتمنى ، فتصدق بحديقته التي هي أحب ماله اليه .

ان الامة الاسلامية الآن لفي أشد الحاجة لامثال « أبي طلحة » .

ان فضل الصدقة عظيم ، والصدقة تجارة رابحة مع الله تعالى، وهي فكاك الانسان من النار يرشد الى ذلك الحديث التالى:

## فعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله بنين : « تصدقوا غان المسدقة غكاككم من النار » أ ه(٤١) .

## وعن (( عمرو بن عوف )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على: « ان صدقة المسلم تزيد في العمر ، وتمنع ميتة السوء ، ويذهب الله بها الكبر ، والفخر » أ ه(٢٠) .

<sup>(</sup>٤٠) رواه البخارى ، ومسلم ، والترمذى ، والنسائى ، انظر الترغيب ح ٢ ص ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤١) رواه البيهقي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٤٢) رواه الطبراني ، انظر الترغيب ١٦ ص ٢٧ ٠

اذا كان « منهج الاسلام » حث على الصدقة ، ورغب فيها ، وبين غضلها ، غانه أيضا حث على اخفائها ، ورغب في صدقة السر .

#### فعن « أبي هريرة » رضي الله عنه قال :

«سبعة يظلهم الله فى ظله (عد) يوم لاظله الاظله (عد) الامام العادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله عز وجل ، ورجل قلبه معلق بالساجد، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك ، وتفرقا عليه ، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال : انى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » أ ه (مد) .

نعم : انه لفضل كبير ، وتكريم عظيم من الله تعالى لعبده المؤمنين ، فداذا كان يوم القيامة وحشر النساس لرب العالمين ، ودنت الشمس من الرءوس ، والجمهم العدرق :

فمنهم من يبلغ رشحه كعبيه ، ومنهم من يبلغ ركبتيه ، ومنهم من يبلغ حة ويه ، ومنهم من بيلغ حة ويه ، ومنهم من بيلغ خدييه ، ومنهم من يصل عرقه الى شحمتى أذنيه ، ويصبح الخاق فى كرب شديد ، فى هذا الوقف الرهيب يكرم الله تعالى أنبياءه وبعض عباده المؤمنين غيظللهم بظل عرشه ، من هؤلاء الكرمين :

<sup>(</sup>٤٣) ای نمی ظل عرشه کما ورد مصرحا به نمی احادیث آخری ۰

<sup>(</sup>٤٤) وهو يوم القيامة حين يجتمع الاولون والاخرون في عرصات الموقف فيكون هؤلاء الاصناف السبعة في ظل عرش الرحمن لايصبيهم مايصيب الناس من هول الموقف وشعته •

<sup>(</sup>٤٥) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب ح٢ ص ٣٦ ٠

رجل تحدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه و الميس في هذا الحث على اخفاء الصدقة حتى لا نجرح المتمدق عليهم ولا نخدش كرامتهم الانسانية ، ونحفظ عليهم ماء وجوههم و وصدقة السر تطفىء غضب اللسه سبحانه وتعالى ، يشسير الى ذلك الاحاديث التالية:

### فعن ﴿ أم سلمة ﴾ رضى الله عنها قالت :

قال رسول الله: إن «صنائع المعروف تقى معارع السوء ، والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب ، وصلة الررحم تزيد فى العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة ، وأهل المنكر فى الآخرة ، وأول ما يدخل الجنة أهل المعروف » أهرانا ،

## وعن (( أبي ذر )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله بني : « ثلاثة يحبهم الله ، وثلاثة بيغضهم الله :

فأما الذين يحبهم الله: فرجل أتى قوما فسألهم بالله ، ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فمنعوه ، فتخلف بأعقابهم (٤٧) فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته الا الله ، والذى أعطاه ٠

وقوم ساروا ليلتهم حتى اذا كان النوم أحب اليهم مما يعدل به فوضعوا رءوسهم ، فقام ، فقام ينطقني ويتلو آياتي ٠

<sup>(</sup>٤٦) رواه الطبراني في الاوسط، انظر الترغيب ح٢ ص ٣٩٠٠

<sup>(</sup>٤٧) أي انه تأخر عنهم واعتزلهم حتى لا يشعروا بعطيته ٠

ورجل كان فى سرية غلقى العدو فهزموا غاقبل بصدره حتى بقتـــل أو يفتع له .

والثلاثة الذين يبغضهم الله:

الشبيخ الزاني ، والفقير المختال ، والغنى الظلوم » أ ه(٤١٠) .

لقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ثلاثة يحبهم الله تعالى:

وأن ثلاثة يبغضهم الله تعالى :

فأما الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل:

فالأول : رجل تصدق بصدقته سرا على فقير محتاج ابتغاء وجه الله تعالى •

والثانى: رجل اذا ما جن الليل وأقبل الناس على النوم ، قام يتذلل لله تعالى ويتلو كتابه .

والثالث : رجل صمد في وجه الكفار حتى يقتل أو ينتصر ٠

وأما الثلاثة الذين بيغضهم الله عز وجل:

فالاول : الشيخ الزانى ؛ لانه كان يجب عليه مع تقدم سنه وشيبته أن يتوب لله تعالى •

والثانى: الفقير المتكبر ، لان مقتضى الفقر التذلل والانكسار للسه تعسالى .

<sup>(</sup>٤٨) رواه أبو داود ، وابن خزيمة ، انظر : الترغيب ح٢ ص ٤١ .

والثالث : الغنى الظلوم ، لانه كان يجب عليه أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعطى أصداب الحقوق حقوقهم .

وعن « زينب الثقفية » أمرأة « عبد الله بن مسمود » رضى الله عنهما قالت:

قال رسول الله على : « تصدقن با معشر النساء ، ولو من حليكن ، قالت : فرجعت الى « عبد الله بن مسعود » فقلت : انك رجل خفيف ذات اليد » (٤٩) .

وأن رسول الله عنى قد أمرنا بالصدقة فائته فأساله ، فان كان ذلك يجزى عنى (٥٠) والا صرفتها الى غيركم ، فقال «عبد الله بن مسعود» بل أئته أنت ، فانطلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله مشل حاجتها حاجتي داو) .

وكان رسول الله عنه ، فقلنا له : ائت رسول الله عنه ، فضرح علينا « بلال » رضى الله عنه ، فقلنا له : ائت رسول الله عنه فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزىء الصدقة منهما على أيتام في حجورهما ، ولا تخبره من نحن ، قالت : فدخل « بلال » على رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله : فقال له رسول الله عنه : من هما ؟ فقال : امرأتان من الانصار ، وزينب ، فقال رسول الله عنه : أى الزيانب ؟ قال : امرأة « عبد الله بن مسعود » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : لم المرأة « عبد الله بن مسعود » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : لم المرأة « عبد الله بن مسعود » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام :

<sup>(</sup>٤٩) المراد أنه قليل المال رقيق الحال •

<sup>(° °).</sup> أي ينفع وتقع الصحقة موقعها من القبول °

<sup>(</sup>٥١) أي أنها جاءت هي الاخرى تسأله عن جواز ذلك •

<sup>(</sup>٥٢) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب ٢٦ ص ٤٣٠

### وعن ‹‹ سلمان بن عامر ›› رضى الله عنه

أن النبى على قال : « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم شنتان :

صدقة ، وصلة رحم » أ ه(١٥) .

ونظرا لأن درجة القرابة متفاوتة ، فقد بين « الدين الاسلامى الدنيف » ترتيب القرابة فى الأستحقاق حسب درجة قرابتهم ، يوضح ذلك الحديث التالى :

فعن « بهز بن حكيم » عن أبيه ، عن جده ، رضى الله عنهم قال : قلت : يا رسول الله من أبر ؟ قال : « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » ، ثم الاقرب غالاقرب •

وقال رسول الله عند « لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه اياه الا دعلى له يوم القيامة فضله الذي منعه شرجاعا أقسرع » أ ه(٤٥) .

ولشدة الترغيب فى الصدقة على القريب عقد أخبر نبى الاسلام أن الله تعالى لن يقبل الصدقة ما دام للمتصدق قريب محتاج ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

### فعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم

<sup>(</sup>٥٣) رواه النسائي ، والترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٥٤) رواه أبو داود ، والنسائى ، والترمدّى ، انظر الترغيب  $\sim 7$ 

القيامة من رحم اليتيم ، ولان له فى الكلام ، ورحم يتمه وضعفه ، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله ، وقال : يا أمة « محمد » والذى بعثنى بالدق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الى صلته ، ويصرهها الى غيرهم ، والذى نفسى بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة » أ ه(٥٠٠) .

ولشدة الترهيب من عدم التصدق على القريب المحتاج فقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام أن من جاءه ذو رحم يسأله من فضل ماله فيبخل عليه الا عذبه الله يوم القيامة بحية يطوقه بها •

يشير الى ذلك الحديث التالى:

# فعن (( جرير بن عبد الله البجلي )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ينية: « ما من ذى رحم يأتى ذا رحمه فيساله فضلا أعطاه الله أياه فيبخل عليه الا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق بها » أ ه(٥٦) .

كما حث النبى عليه الصلاة والسلام على التصدق على القريب الذى يضمر العداوة والبغضاء لقريبه ، وجعل ذلك من أغضل الصدقات، ولعل الحكمة من ذلك هى ازالة ما فى الصدور من كراهية ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

<sup>(</sup>٥٥) رواء الطبراني ، انظر النرغيب ح٢ ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٥٦) رواه الطبراني في الاوسط الكبير انظر الترغيب ح٢ ص ٤٩٠.

## فعن (( أم كلثوم بنت عقبة )) رضى الله عنها

أن النبي على قال: « أفضل الصدقة ، الصدقة على ذى الرحم الكاشح » أ م(٧٠) .

هذا الحديث الشريف يعبر عن أسمى المبادىء الاسلامية ، فهو يدعو الى المودة والتراحم على ذى القربى ، حتى ولو كان ذلك القربب يضمر لقريبه العداوة .

فهل هناك على وجه الارض قانون ، أو نظام يحث على مثل ما جاء به الدين الاسلامي الدنيف ؟

## وعن (( فأطمة بنت قيس )) رضى الله عنها قالت :

سألت النبى في عن الزكاة فقال: « أن فى المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا: « ليس ألبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبة ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموقون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » (١٩٥٠) .

حقا : لقد أخبر النبى عليه الصلاة والسلام ، وهو الصادق الامين أن فى المال حقا سوى الزكاة ، وهذا الحديث يعتبر من أقوى الادلة التى تحث الاغنياء على البذل والعطاء للفقراء ،

<sup>(</sup>٥٧) الكاشع : بالشين المعجمة : مو الذي يضمر عدواته في كشحه ، وهو خصره ٠

روا مالطبراني في الكبير ، انظر الثرغيب حـ ٢ ص ٤٥ · (٥٨) سورة البقرة ٤٢ ·

فيايها المسلم أن المال عارية فى يدك ، وأمانة ائتمنك الله عليها ، فعليك أن تبذل الفضل بطيب نفس ، غضير الصدقة ما كأن فى حالة الصحة ، والانسان يخشى الفقر ويتطلع الى الغنى .

يرشد الى ذلك المعنى الحديث التالى:

## فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

جاء رجل الى النبى على فقال: يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟

قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح (٩٩) تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت :

لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان » أ ه(٦٠) .

## وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟

قال : جهد المقل ، وابدأ بمن تعول » أ ه(١١) .

# وعن « أبي هريرة » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « سبق درهم مائة الف درهم ، قالوا : يا رسول الله كيف ؟

<sup>(</sup>٥٩) معنى شحيح: أي حريص على للال ٠

<sup>(</sup>٦٠) رواه الشيخان ، انظر التاج ج٢ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٦١) رواه ابو داود والحاكم ، انظر التاج ح٢ ص ٣٩ .

قال : رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله (٦٢) ، مائة ألف فتصدق بها » أ ه (٦٢) ،

حقا: انما الاعمال بالنيات ، فهذا الدحديث الشريف بين أن العبرة ليست بكثرة العطاء ، أغلا يعتبر هذا حقا لغير الاغنياء عملى الصدقة ؟ غمن لم يجد ما يتصدق به فعليه أن يمسك عن الشر فهو له صدقة .

يوضح ذلك الحديث التالى:

## فعن (( أبي موسى الاشعرى )) رضي الله عنه ،

عن النبى بي قال: «على كل مسلم صدقة ، فقالوا يا نبى الله فمن لم يجد ؟

قال : يعمل بيده غينفع نفسه ويتصدق ،

قالوا: غان لم يجد ٢

قال: يعين ذا الحاجة اللهوف •

قالوا: غان لم يجد ؟

قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر غانها له صدقة » أ ه(١٤) .

## وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

عن النبي بين قال: « من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس

<sup>(</sup>٦٢) العرض بضم العين: الجانب

<sup>(</sup>٦٣) رواه النسائي ، انظر التاج ١٦ ص ٣٩ ٠

<sup>(</sup>٦٤) روا هالشيخان والنسائي ، انظر التاج ح ٢ ص ٢٠٠٠

الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر فى الدنيا يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم فى الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » أ ه (١٥) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أنظر مسرا قبل أن يحل أجل الدين الذي عليه كان له عن كل يوم مثل دينه صدقة ، ومن أنظر معسرا بعد أن يحل أجل الدين كان له عن كل يوم مثلى دينه صدقة ،

يرشد الى ذلك الحديث التالى:

## فعن ﴿ أبي بردة ﴾ رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله ين يقول:

« من أنظر معسرا غله كل يوم متله صدقة ، ثم سمعته يقول : من أنظر معسرا غله كل يوم مثليه صدقة ، غقلت : يا رسول الله سمعتك تقول : من أنظر من أنظر معسرا غله كل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول : من أنظر معسرا غله كل يوم مثليه صدقة ؟ قال له النبي على النبي على الله على يوم مثليه مثله صدقة قبل أن يحل الدين ، غاذا احل غأنظره غله بكل يوم مثليه صدقة » أ ه(١٦) .

## وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « من أنظر معسرا ، أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه بوم لا ظل الا ظله » أ ه(١٧٠) .

\_ والله أعمام \_

 <sup>(</sup>٦٥) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥٨ .
 (٦٦) رواه الحاكم ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>۱۷) رواه الترمذي ، انظر الترغيب ح٢ ص ٥٩ ٠

# « مسلة الرحيم »

قامت العلاقة الاجتماعية فى ظل الدين الاسلامى على دعائم قوية من المحبة ، وحسن الصلة ، والتراحم ، والترابط ، والانسان مع أقربائه يشكل القاعدة الاساسية للامة الاسلامية ، وكلما كانت تلك القاعدة قوية ، وتماسكة ، كانت الامة تبعا لذلك قوية ومتينة ،

لذلك غقد كان من « منهج الاسلام » العمل على ما يدعم هـده العلاقة ، ويقويها •

وليس هناك شيء أسرع ، وأقدوى في ايجاد الترابط بين الأخراد والجماعات ، والامم ، من المحبة ، والتراحم غيما بينهم .

لهذا نجد الدين الاسلامي دث على صلة الرحم ، وبين غضل ذلك في كل من الكتاب والسنة .

وها أنا ذا القى الضوء على ما ورد من النصوص الشرعية في « غضل صلة الرحم »:

قال الله تعالى:

« واعبدوا الله ولا نشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أن الله لا يحب من كان مختالا فضورا »(١) •

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٣٦ ٠

ومن ينعم النظر في هـذه الآية الكريمة يجد أن الله تعالى قـرن الوصية بالاحسان الى ذى الرحم بالامر بعبادته تعالى وحده ، وما ذلك الا لاهمية صلة الرحم في الشريعة الاسلامية .

# وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسال :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه واليوم الآخر الله واليوم الآخر غليه خيرا أو ليصمت » أ ه(٢) .

المعنى: لقد جعل النبى عليه المسلاة والسلام من الامارات الدالة على ايمان العبد بالله تعالى واليوم الآخر ثلاثة أمور:

الاول: اكرام الضيف .

والثاني : صلة الرحم •

والثالث : النطق بالكلمة الطيبة ، أو السكوت بالكلية .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « أن الله تعالى خلق الخلق حتى أذا غرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال : أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟

قالت: بلى ، قال: فذلك لك ، ثم قال رسول الله على: « اقسر ال شاتم: « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » أ ه(٢٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٥٦٠

المعنى: هذا الحديث المتفق عليه يعتبر من الادلة القوية في الامر بصلة الرحم ، وبيان غضله ، وذلك لان من وصل رحمه وصله الله تعالى ، وهنيئا لن وصله الله غانه سيفوز بسعادة الدارين •

أما من قطع رحمه \_ والعياذ بالله تعالى \_ فان الله سيقطعه ، والويل ثم الويل لمن قطعه الله ، فانه سيشقى فى الدنيا والآخرة • وعن « أبى أيوب خالد بن زيد الانصارى » رضى الله عنه

أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار ، فقال النبى على : « تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصل الرحم » أ ه(1) •

العنى: جاء صحابى يسأل رسول الله عن الامور التى تكون سببا فى دخول الانسان الجنة ، وبعده عن النار بعد فضل الله تعالى • فقال له النبى عليه الصلاة والسلام :

يتمثل ذلك فى أربعة أمور ، من أداهن كاملات وفقا لمنهج الاسلام دخل الجنة ، وأبعده الله من النار ، وهذه الامور هى :

الاول : أن يعبد الانسان الله وحده ، ولا يشرك به أحدا ، عملا بقول الله تعالى : « قل أنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » (٥) •

الثانى : أن يؤدى الانسان الصلاة لله تعالى تامة بشروطها وأركانها، تحقيقا لقول الله تعالى : « قل أن صلاتى ونسكى ومحياى

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) سنورة الزمر ١١ ٠

ومماتى لله رب العمالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسمين »(١) .

الثالث : أن يؤدى الانسان الزكاة التي أوجبها الله عليه في ماله .

الرابع : أن يصل الانسان رحمه التي قطعته ، وقد بين ذلك النبي

# فعن (( عبد الله بن عمرو بن العاص )) رضى الله عنهما

عن النبى يهي قال: « ليس الواصل بالمكافى ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها » أ ه(٧) .

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

أن رجلا قال: « يا رسول الله ان لى قرابة أصلهم ويقطعونى ، وأحسن اليهم ويسيئون الى ، وأحلم عنهم ويجهلون على ، فقال: « لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الل(^) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم (^) ما دمت على ذلك » أ ه(^) .

- والله أعملم -

۱٦٢ \_ ۱٦٢ \_ ۱٦٢ .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>٨) الل: بفتح الميم ، وتشديد اللام ، هو الرماد الحار : اى كانما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الاثم بما يلحق اكلل الرماد الحار من الالم •

<sup>(</sup>٩) الظهير: المعين

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ١٥٧ .

## ((العفروعن عثرات المسلم))

العفو والصفح من الصفات الحميدة التي جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف .

والعافون عن الناس جزاؤهم عند اللسه جنة عرضها السسموات والارض ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين »(۱) ، ولقد ضرب لنا نبينا « محمد » عليه الصلاة والسلام المثل الاعلى في العفو والصفح عن كل من آذاه :

#### غعن (( عائشة )) أم آلمؤمنين رضى الله عنها

قالت للنبي على : « حل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟

قال : « لقد لقیت من قومك ، وكان أشد ما لقیت منهم یوم العقبة ، اذ عرضت نفسی علی « ابن عبد یالیل بن عبد كلال (Y) .

غلم يجبنى الى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهوم على وجهى ، فلم أستفق الأ وأنا « بقرن الثعالب » (٢) فرفعت رأسى واذا أنا بسحابة قد أظلتنى ، غنظرت فاذا فيها « جبريل » عليه السلام فنادانى فقال :

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۳۳ ـ ۱۳۶ .

<sup>(</sup>٢): اسمه «كنانة» من ثقيف ، وكان أكبر أعل الطائف ·

<sup>(</sup>٣) وهو ميقات اهل نجد ، على بعد يوم وليلة من مكة ٠

ان الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الينك ملك الجبال أن الله الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال على ثم قال : يا « محمد » ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال ، وقد بعثتى ربى اليك لتأمرنى بأمرك ، فما شئت : ان شئت أطيقت عليهم الاخشبين (٥) فقال النبى على : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » أ ه(١) .

فأنظر أيها المسلم الى عفو نبيك بني عن الكفار مع شدة ايذائهم له ، الا يعتبر هذا من أروع المواقف في العفو والصفح والحلم ؟

## وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال:

كنت أمشى مع رسول الله ويه وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى نجيده بردائه جبذة شديدة ، فنظرت الى صفحة عاتق النبى وي (٧) وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ، ثم قال : يا « محمد » مرلى من مال الله الذي عندك فالتفت اليه فضحك ، ثم أمر له بعطاء » أ ه (٨) • ومن يتتبع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يجدها حافلة بالمواقف النبيلة التى تمثل أروع الامثلة في العفو عن عثرات الناس ، لا فرق في ذلك بين الكفار والمسلمين •

أله الله على الله على الله على الاسوة الدسنة ؟ والله سبحانه

<sup>(</sup>٤) أي التصرف عليها بأمر الله تعالى •

<sup>(</sup>a) الاخشيان: الجيلان المحيطان بمكة ·

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ٢٨٥٠

اى جانب عاتق النبى ﷺ ، والعاتن : ما بين العنق والكتف \*

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٨٦ .

وتعالى يقول : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »(٩) .

ولقد اقتفى الصحابة رضوان الله عليهم أثر النبى عليه الصلاة والسلام فى العفو والصفح والحلم ، وغير ذلك من الشمائل التى جاء بها منهج الاسلام ، وحسبى أن أشير هنا الى موقف من مواقف أحد الصحابة الذى يمثل العفو عن عثرات المسلمين : فهذا « أبو بكر الصديق » رضى الله عنه ، كان ينفق على « مسطح » ابن خالته ، ونظرا لان « مسطح » كان قد اشترك فى حديث الافك ، فقد حسلف ونظرا لان « مسطح » كان قد اشترك فى حديث الافك ، فقد حسلف « أبو بكر » أن يقطع الانفاق على « مسطح » الذى كان فقيرا ، فنزل قول الله تعالى :

« ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفدوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم »(١٠) .

غقال « أبو بكر » رضى الله عنه : بل أنا أحب أن يغفر الله لى ، وأعاد الى « مسطح » ما كان ينفقه عليه وعفا عنه .

ومن يقلب النظر في السنة المطهرة يجدها حافلة بالاحاديث التي تحث على العفر والصفح ، وتبين فضل العافين عن الناس .

وسأقتطف من بستان النبوة بعض الازهار ، والرياهين التي تبين غضل العافين عن عثرات المسلمين :

<sup>(</sup>٩) سورة الاحزاب ٢١ ٠

<sup>(</sup>١٠) سورة للنور ٢٢ ٠

#### فعن (( جابر بن عبد الله )) رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله على: « ثلاث من جاء بهن مع ايمان دخل من أى أبواب الجنة شاء ، وزوج من الحور العين كم شاء : من أدى دينا خفيا ، وعفا عن قاتله (١١) .

وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات « قل هو الله أحد » فقال « أبو بكر » أو احداهن يا رسول الله ؟ فقال : أو احداهن » أ ه(١٢) م

المعنى: انها لبشارة سعيدة يزغها النبى ينه لكل مؤمن المتسل لتعاليم الاسلام ، وأداها كاملة وغقا لمنه الاسلام حيث قال : « ثلاث من جاء بهن مع ايمان دخل من أى أبواب الجنة شاء ، وزوج من الحور العين كم شاء » والامور الثلاثة هن :

الاول : من أدى دينا لصاحبه كان خافيا عليه ولا يعلم به كأن ورثه وهو لا يعلم بذلك الدين •

والثانى : من تجاوز عن حقه فى القصاص من القاتل العمد ، أو الدية عن قتل الخطا .

والثالث : أن يقرأ دبر كل صلاة مفروضة عشر مرات « قل هو اللــه أحد » الــخ السورة ٠

## وعن « عبادة بن الصامت » رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله على يقول : « ما من رجل يجرح في جسده جراحة

<sup>(</sup>١١) أي تجاوز عن حقه في القصاص ، أو الدية من القاتل ٠

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر الترغيب حـ٣ ص ٥٠٩ .

غيتصدق بها الا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به » 1 ه(١٢) .

المعنى: لقد شرع الله القصاص فقال تعالى:

« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص غمن تصدق به غهو كفارة له »(١٤) .

وقال تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ غتحرير رقبة مؤمنة ودية مساعة الى أهله الا أن يصدقوا  $^{(10)}$  .

ومن ينظر فى سماحة الدين الاسلامى يجده مع أنه شرع القصاص الا أنه فى الوقت نفسه شرع العفو وحث عليه ، وبين غضله ، والحديث الشريف بين أن من جرح فى جسده جراحة فتصدق بها ، أى عفا عن الذى غعل ذلك الا كفر الله تعالى عنه مثل ما تصدق به عضوا بعضو .

#### وعن ((أبي كبشه الانماري )) رضي الله عنه

أنه سمع رسول الله ين يقول: « ثلاث أقسم عليهن ، وأحدثكم عديثا فأحفظوه » قال: ما نقص مال عبد من صدقة (١٦) ، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الازاده الله عزا ، فاعفوا يعزكم الله ، ولا فتح عبد ماب مسألة الا فتح عليه باب فقر أو كلمة نحوها » أ ه(١١) .

<sup>(</sup>١٣) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ، انظر الترغيب ٢٠ ص ٥٠٨

<sup>(</sup>١٤) سورة ألمائدة ١٤)

<sup>(</sup>١٥) سورة النساء ٩٢٠

<sup>(</sup>١٦) أي أن المال اذا أخرجت منه الصعقة ظل كما هو دون أن ينقص ٠

<sup>(</sup>١٧) رواه احمد ، الترمذي، وقال حسن صحيح انظر الترغيب ح٣ ص١١٥

المعنى: أقسم عليه الصلاة والسلام على الأمور الثلاثة الآتية، وذلك لتحقق وقوعهن:

الاول: أن المال اذا أخرج الانسان منه الصدقة فان المال لا ينقص بل يظل كما هو قبل خروج الصدقة ، وذلك سر من أسرار الله تعالى •

الثانى : اذا ظلم الانسان مظلمة غصبر عليها ، أى حبس نفسه عن الانتقام من ظالمه ، وعفا عنه الا زاده الله عزا ، ولذا أمر عليه الصلاة والسلام بالعفو غقال : « فاعفوا يعزكم الله » •

الثالث : ما فتح عبد باب مسألة ، أى السؤال من المخلوق الا فتح الله عليه باب فقر .

من هذا يتبين غضل العفو عن عثرات المسلمين •

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا بعفو الا عسزا ، وما تواضع أحد لله الا رفعه الله عز وجل » أ ه $^{(1)}$  .

## وعن (( عبادة بن الصامت )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ؟

<sup>(</sup>۱۸) رواه مسلم والترمذي ، انظر الترغيب ح٣ ص ٥١١ .

قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : تدلم على من جهل عليك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك » أ ه(١٩) .

اللمني: انه لاسلوب رائع من أساليب التربية الذي كان يستعمله النبى عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ، حيث كان ينوع فى أسالييه حسبما يقتضى المقام :

غكان تارة يستعمل أسلوب الاغراء ، وأحيانا أسلوب النهي ، وتارة أسلوب الاستفهام ، وهكذا كان ينوع في أساليبه المشوقة البليغة حتى ربى أعظم جبل عرفه التاريخ على الاطلاق •

وفى هذا الحديث يستعمل على أسلوب العرض الذي يفيد التشويق غيقول : « ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات » ؟

غيجيبه الصحابة اجابة التلميز المؤدب مع أستاذه: « نعم » أي دلنا يا رسول الله ، غيقول : « أن الأمور التي يترتب على فعلها رفيم الدرجات عند الله تعالى أربعة:

الاول : أن تدلم على من تسافه ، أو تحامق عليك ، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن:

« واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »(٢٠) .

الثاني: أن تعمو عمن ظلمك •

الثالث: أن تعطى من حسرمك •

<sup>(</sup>١٩) رواه البزار والطبراني ، انظر الترغيب ح٣ ص ١١٥ ٠ (٢٠) سورة الفرقان ٦٣ ٠

الرابع : أن تصل من قطعك .

حقا: انها لصفات سامية نبيلة ، لا يوغف المي فعلها الا من كتبت له الستعادة في الازل .

# وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه

أن النبى على قال : « اذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دما ، فازدحموا على باب الجنة ،

فقيل: من هـؤلاء ؟

قيل: الشهداء كانوا أحياء مرزقين ، ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ، ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله غليدخل الجنة ،

قال : ومن ذا الذي أجره على الله ؟

قال: العافون عن النانس :

ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب » أ ه(٢١) .

حقا : انه لفضل كبير ، وشرف عظيم ، حيث يكرم الله تعالى العافين عن عثرات الناس فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عقاب و

<sup>(</sup>٢١) رواه الطبراني باسناد حسن ، انظر الترغيب ٣٥ ص ٥١٤ .

وعن « عبد الله بن عمرو بن الماص » رضى الله عنهما

أن النبي على قدال : « ارحمدوا ترحمدوا ، واغفروا يغفر لكم » أ ه (۳۳) .

\_ والله أعملم \_

<sup>(</sup>۲۲) رواه أحمد باسناد جيد ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٥١٣٠٠

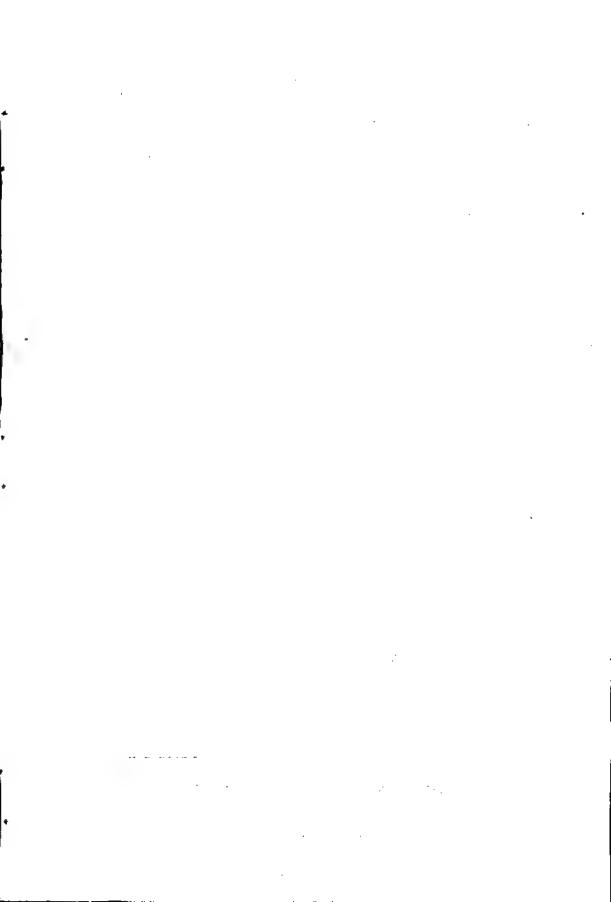

#### ( قضاء حواثج المسلمين ))

اقتضت حكمة الله تعالى أن خلق الناس متباينين غيما بينهم كى يستقيم نظام الكون •

ونحن اذا ما أمعنا النظر فى بنى الانسان وجدنا هذا غنيا ، والآخر فقيرا ، وهذا سليما ، وغيره سقيما ، وهذا متعلما ، وذاك جاهلا السخ .

وما ذلك الا لحكم لا يعلمها الا الحكيم الخبير ، من هذه الحكم التي خفى علينا الكثير منها ما أشارت اليه هذه الآية الكريمة :

« أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورغعنا بعضهم غوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ١٠٠٠ •

ونظرا لاهمية قضاء حوائج المسلمين فقد جاعت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التي تدث وتبين فضل ذلك .

وهاأناذا ساقتطف من بستان النبوة بعض الرياحيين الواردة ف

#### فعن ﴿ آبن عمر ›› رضى الله عنهما

أن رسول الله يتن قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ،

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٣٢٠

من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن غرج عن مسلم كربة غرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » أ ه(٢) .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

عن النبى عنى قال: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن سلك والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » أ ه(") و وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » أ ه(") و

المنى: هذان الحديثان أشارا الى العديد من أنواع فعل الخير مع بيان فضل قضاء دوائج المسلمين ، واليك أيها المسلمبيان ذلك :

الاول : أخبر النبى إلى أن المسلم أخو المسلم ، غيجب عليه أن لا يظلمه ، ولا يسلمه لعدو يفعل به أى شىء يؤذيه ، بل عليه أن يحافظ عليه ، ويمنعه مما يمنع منه نفسه .

الثانى : أن من كان فى حاجة أخيه المسلم بأن يسعى فى قضائها له، كان الله فى حاجته ، وهنيئا لمن كان الله معه يدافع عنه ، وييسر له قضاء حوائجه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر رياض الصالحين ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، انظر الرجع المتقدم ٠

الثالث \* أن من غرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، بأن كان سببا فى ادخال السرور عليه ، وازالة الهموم والاحــزان التى تجول فى نفسه وخاطره ، اثابه الله تعالى على ذلك ، وغرج عنه الاهوال التى يشبيب منها الولدان يوم القيامة .

الرابع : أن من وجد على مسلم ، أو مسلمة عيبا فستره عليه بحيث لم يذعه بين الناس ليفضحه به فى الدنيا ، أكرمه الله تعالى وستر عيوبه يوم تبلى السرائر .

الخامس : أن من وجد مسلما في شدة غيسر عليه ، يسر الله عليه في الخامس : الدنيا والآخرة .

السادس: أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنـــة .

السابع : ذكر الله تعالى من أفضل القربات الى الله تعالى ، كما قال تعالى : « فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون »(1) .

وقال تعالى محذرا من اغفال ذكر الله تعالى:

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا غهو له قرين » (٥) و ما اجتمع جماعة من المسلمين في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله وهو أفضل الاذكار ، ويتدارسونه بينهم ، أي يطلبون فهم

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٥٢٠

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف ٣٦ ٠

معانيه ، الا أثابهم الله تعالى على ذلك ، غانزل عليهم الطمأنينة ، وغشاهم برحمته ، وباها بهم الملائكة .

وختم النبى على حديث «أبى هريرة » بقاعدة كلية عظيمة ، وهى أن الذى يقرب الانسان من الله تعالى عمله الصالح ، لا حسبه ونسبه ، وصدق الله حيث قال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٦) .

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ين : « كل سلامى (٧) من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة ، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها ، أو ترفع له عليها متاعة صدقة ، والكلمة الطبية صدقة ، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة ، وتميط الاذى عسن الطريق صدقة » أ ه(٨) .

#### وعن ﴿ زيد بن ثابت ﴾ رضى الله عنه

أن رسول الله على قال : « لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخب » أ ه(٩) .

#### - والله أعلم -

۱۳) سورة الزلزال ۷ - ۸ ۰

<sup>(</sup>٧) السلامى : بضم السين : اصله عظام الاصابع وسائر الكف ، ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني ، ورواته ثقات ، انظر الترغيب حـ٣ ص ٦٢٨ ٠

# ( تابع ) مسفات على الملم أن يتصلى بها

- أ حسن الضلق •
   ب الحلم والرفق •
- ج) الحياء ٠
- د ) الشفقة على خلق الله •
- ه ) ال<del>مــــد</del>ق. •
- و ) طلاقة الوجه وطيب الكلام •
- وهذا تفصيل التعديث عن هذه الصفات في ضوء الكتاب والسنة مع بيان فضلها:

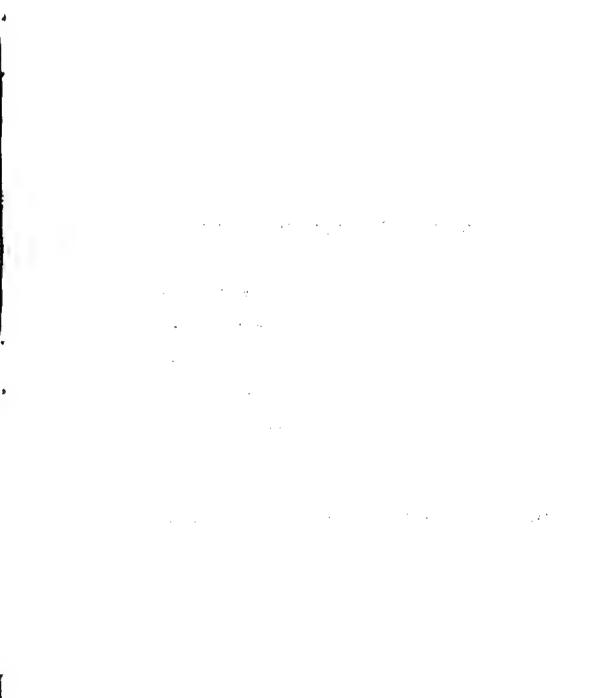

#### (( حسن الخلق ))

ان حسن الخلق من الصفات الحميدة ، وقد كان نبينا « محمد » وين أحسن الناس خلقا ، يشير الى ذلك الحديثان التاليان :

#### فمن (( انس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

كان رسول الله يه من أحسن الناس خلقا » أ ه(١) .

# وعن « انس » ايضا قال:

ما مسست ديياجا ، ولا حريرا ألين من كف رسول الله يه ، ولقد خدمت ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يه ، ولقد خدمت رسول الله يه عشر سنين فما قال لى قط « أف » ولا قال لشى، فعلته لم فعلته ، ولا لشى، لم فعلت كذا » أ ه(٢) .

وقال الله تعالى مثنيا على نبينا « محمد » وقال الله تعالى مثنيا على نبينا « محمد » وانك لعلى خلق عظيم » (۲) •

ونظرا لاهمية حسن الخلق في الدين الاسلامي فقد جاءت السنة المطهرة داغلة بالاحاديث التي تحث على حسن الخلق وتبين غضله:

# فعن (( النواس بن سمعان )) رضى الله عنه قال :

سألت رسول الله على عن البر والاثم فقال : « البر حسن الخطق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » أ ه(1) •

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٨٧٠

<sup>(</sup>٣) سنورة القلم ٤

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، انظر رياض الصالحين ص ٢٨٧ ٠

فأنظر أيها المسلم كيف حصر النبي عليه الصلاة والسلام البر في حسن الخطق •

والمراد بالبر هنا كل أمر حميد جاء به الشرع الشريف •

#### وعن (( أبي الدرداء )) رضى الله عنه

أن النبى على قال: « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ، وان الله يبغض الفاحش البذىء » أ ه(٥) •

المعنى: أخبر النبى على في هذا الحديث بأنه ليس هناك شيء أثقال في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الضلق •

وذلك لانه اذا اجتمع الايمان وحسن الخلق في شخص غانه سيظفر بالمرتبة العليا من الايمان ٠

يشير الى ذلك الحديث التالى:

#### مُعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم » أ ه(١) •

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

سئل رسو لاالله على عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟

قال: « تقوى الله وحسن الخلق » •

<sup>(</sup>٥) رواء الترمذي وقال : حسن صحيح ، أنظر رياض الصالحين ص٢٨٨

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، انظر رياض الصالحين ص٢٨٨

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:

« القم والقرح » أ ه (٢) +

المعنى : سئل النبى عن أمرين هامين ، فأجاب عليهما اجسابة واضحة وصريحة :

الامر الاول: سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة غقال: « تقوى الله وحسن الخلق » •

والامر الثانى: سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: « الفسم ، والفسرج » •

#### وعن (( أبي أمامة الباهلي )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة (٨) أن ترك المراء وان كان محقا ٠

وببيت في وسط الجنة لن ترك الكذب وأن كان مازها •

وببيت في أعلى الجنة لن حسن خلقه » أ ه(٩) .

المعنى: تكفل النبي على الله المنى المنى المنى المناه المور :

الأول : ببيت حول الجنة خارجا عنها لن ترك المراء ، أى الجدال وان كان صاحب حـق ٠

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، انظر رياض الصالحن ص ٢٨٨

<sup>(</sup>٨) ربض الجنة : بفتح الراء : ما حولها خارجا عنها ٠

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داود باستاد حسن ، انظر راض الصالحن ص ٢٨٩ ٠

والثاني : ببيت في وسط الجنة لن ترك الكذب وان كان مازحا .

والنالث : ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ،

فأنظر أيها المسلم الى مرتبة حسن الخلق ، انها فى أعلى المراتب عند الله تعالى .

# وعن (( جابر )) رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ان من أحبكم الى ، واقربكم منى مجلسا يوم القيسامة أحاسنكم أخلاقا ، وان أبغضسكم الى ، وأبعدكم منى يوم القيسامة الثرثارون (١٠) والمتفيهقون ، قالوا : يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ، فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون » أ ه(١٢) .

المعنى: لقد بلغ حسن الخلق بصاحبه مرتبة عظيمة: فهو محبب الى النبى يهني ، ويوم القيامة يكون فى درجة قريبة منه عليه الصلاة والسلام. كما بلغ سوء الخلق بصاحبة نهاية وخيمة: فهو مبغض عند النبى يهني ، والويل ثم الويل لن كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام .

# وعن (( أبي ذر » رضى الله عنه قال:

قال لى رسول الله على: « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » أ ه(١٣) .

<sup>(</sup>١٠) الثرثاء: مو كثير الكلام تكلفا ٠

<sup>(</sup>١١) المتشدق: المتطاول على الناس بكلامه •

<sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، أنظر رياض الصالحين ص ۲۸۹ ·

<sup>(</sup>١٣) رواه القرمذي ، وقال حسن صحيح ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٢٥٣٠٠

المعنى : تضمن هذا الحديث الامر بثلاثة أشياء :

الاول : على الانسان أن يتق الله فى كل مكان بحيث لا يفعل الا ما يتفق مع ما جاء به الدين الاسلامي الحنيف ، ولان الله مطلع عليه ، فهو لا تخفي عليه خافية فى الارض ولا فى السماء . والا كان ممن ذمهم الله بقوله : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معم اذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان الله بعملون محيطا »(١٤) .

والثانى : اذ فعل سيئة فعليه أن يتبعها بفعل الحسنة كى تكفرهما ، فالحسنات يذهبن السيئات .

والثالث: عليه أن يخالق الناس بخلق حسن •

وأعلم أيها المسلم أن لحسن الخلق درجة عظيمة ، ومرتبة رفيعة : فبحسن الخلق يبلغ الانسان أسمى الدرجات عند الله تعالى • وبحسن الخلق تثقل كفة الحسنات يوم القيامة وبحسن الخلق يكون الانسان محبوبا عند النبي ينتم • ولاهمية حسن الخلق فقد كان نبينا « محمد »

وكان يطلب في دعائه أن يحسن الله خلقه •

يشير الى ذلك الحديث التالى:

فعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله ين يقول ؟ « اللهم كما أحسنت خلقى فأحسن خلقى » أ ه(١٥٠) •

<sup>(</sup>۱٤) سبورة النسباء ۱۰۸۰

<sup>(</sup>١٥) رواه أحمد ، ورواته ثقات ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٥٣ ٠

وأعلم أيها المسلم أن الاخلاق منح من الله تعالى فالسعيد من منحه الله خلقا حسنا • والشقى من كان نصيبه خلقا سيئًا •

يشير الى ذلك الحديث التالى:

# فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على: « ان هذه الاخلاق من الله تعالى ، فمن أراد الله به خيرا منحه خلقا حسنا ، ومن أراد الله به سوءا منحه خلقا سيئا » أ ه(١٦) .

ولذا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من سوء الخلق:

#### فعن ((أبي هريرة)) أيضا قال:

كان رسول الله على يقول: « اللهم انى أعوذ بك من الشقاق (١٧) ، والنفاق ، وسوء الاخلاق » أ ه(١٨) .

# وعن « ابن عباس » رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله على : « الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء المجليد ، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل » أ ه(١٩) .

نعم : انه لتشبيه بليغ حيث شبه النبي على الخلق الحسن بالماء،

<sup>(</sup>١٦) رواه الطبراني الاوسط، انظر: الترغيب ج ٣ ص ٦٥٦ ٠

<sup>&#</sup>x27; (۱۷) الشقاق : التخاصم '

<sup>(</sup>١٨) رواه أبو داود ، والنسائي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٥٨ .

<sup>(</sup>۱۹) رواه البيهقى ، والطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٦٥٠

والخطايا بالجليد ، فكما أن الماء اذا وضع فسوق الجليد يذيبه ، ولا يبقى نه أشرا .

فكذلك الخلق الحسن يمحو الله به الخطايا ويزيلها • كما شبه الخلق السيء بالخل والاعمال الصالحة بالعسل •

فكما أن الخل اذا مزج بالعسل أفسده ، فكذلك الخلق السيء يقسد الاعمال الصالحة ، بمعنى أنه يكون سببا في احباط ثوابها •

# وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال:

قالت « أم حبيبة » : يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان (٢٠٠ شم موت فتدخل الجنة هي وزوجاها ، لايهما تكون ، للاول أو للاخر ؟

قال: «تخير أحسنهما خلقا كان معها فى الدنيا يكون زوجها فى الجنة، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » أ ه(٢١) •

المعنى: هذا السؤال الذى سألته «أم حبيبة » أم المؤمنين رضى الله عنها للرسول على في غاية الاهمية ، حيثما قالت له:

يا رسول الله المرأة قد يكون لها زوجان فى الدنيا ، بمعنى أنها تروجت بأحدهما غمات عنها ، ثم تزوجت بالرجل الثانى ، ثم تموت ، فتدخل الجنة هى وزوجاها لايهما تكون للاول ، أو للثانى ؟

فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام : « تخير » أي يخيرها اللسه

<sup>(</sup>۲۰) أى الدنيا بان تتزوج باحدهما ثم يموت عنها فتتزوج بالشسانى (۲۰) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب ج ۲ ص ۲۰۵ .

عز وجل بينهما ، فأحسنهما خلقا كان معها فى الدنيا ، يكون زوجها فى الجنة • ثم يعقب النبى ين على ذلك بقوله :

« يا أم حبيبة » ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة •

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « ان أحبكم الى أحاسنكم أخلاقا ، الموطئون أكنافا (٢٢) الذين يألفون ويؤلفون ، وان أبغضكم الى المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الاحبة ، الملتمسون للبرءاءا العيب » أ ه (٢٢) .

المعنى: لقد فاز أصحاب الخلق الحسن بحب الرسول عليه الصلاة والسلام ، والسعيد من أحبة النبى على • كما خاب وخسر أصحاب الاخلاق السيئة المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الاحبة ، الملتمسون للبرآء العيب •

وذلك لأن النبى على يبغضهم ، والويل ثم الويل ان كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام .

## وعن ‹‹ جابر بن سمرة ›› رضي الله عنهما قال:

كنت فى مجلس فيه النبى على السلام فى شيء ، وأبو أمامة ، فقال : « ان الفحش والتفحش ليسا من الأسلام فى شيء ، وان أحسن الناس اسلاما أحسنهم خلقا » أ ه(٢٤) .

المعنى: الاسلام دين المبادىء السامية ، والاخلاق الفاضلة ، أما

<sup>(</sup>٢٢) الموطئون اكنافا : أي الهينون المتواضعون ٠

<sup>(</sup>٢٣) رواه الطبراني في الصغير ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٥٤ .

<sup>(</sup>٢٤) رواه احمد باسناد جيد ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٥٣ ٠

الاخلاق القبيحة ، والعادات الذميمة ، والاغعال السيئة ، فليست من الاسلام ، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ، فمن حسنت أخلاقمه فقد حسن اسلامه ،

وعن (( عبد الله بن عمرو بن العاص )) رضى الله عنهما قال :

لم يكن رسول الله على فاحشا ، ولا متفحشا ، وكان يقول : « أن من خياركم أحسنكم أخسلاقا » أ ه(٢٠) •

اللهم أرزقنى وسائر المسلمين خلقا حسنا انك سميع قريب مجيب الدعــاء ٥٥٥٠٠

\_والله أعـلم \_

<sup>(</sup>۲۵) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر ؛ الترغیب ج ۳ ص ٦٤٢ ٠

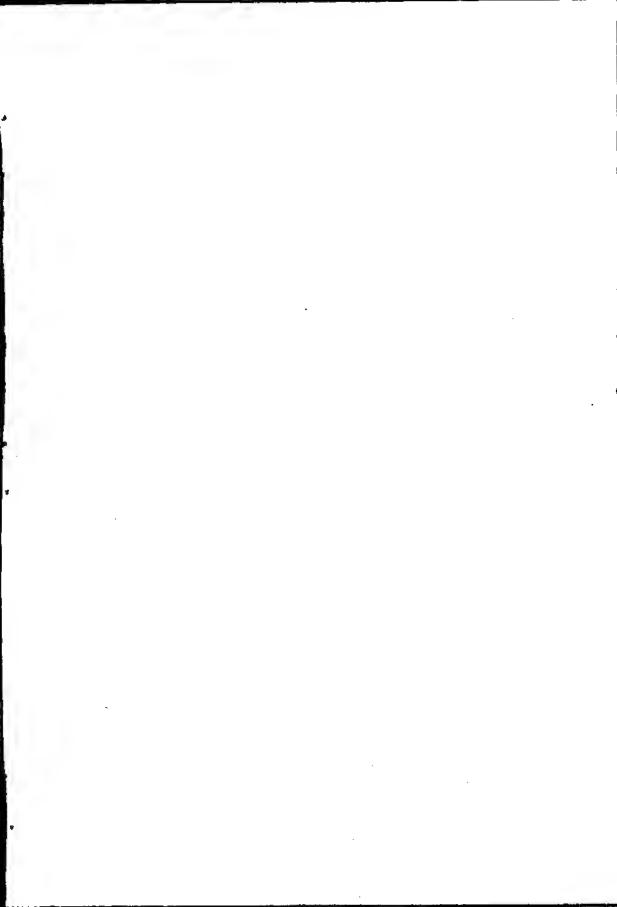

#### الحسلم والرفسق

الحلم صفة كريمة ، وقد وصف الله به المتقين فى قوله : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين الذبن ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعلفين عن الناس والله يحب المحسنين »(۱) •

ولعظم شأن الحلم عند الله تعالى غقد أمر به النبى عليه الصلاة والسلام فى قوله:

« خد العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (٣) • والحلم يزيل ما علق بالنفس من عداوة وبغضاء غهو كالدواء النفوس •

يشير الى ذلك قول الله تعالى: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن غاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم »(٣) •

ولعظم شأن الحلم وأهميته فى الدين الاسلامى فقد جاءت السنة المطهرة حافلة بالاحاديث التى تحث على الحلم والرفق ، وتبين فضلهما ، واليك أيها المسلم قبسا من ذلك :

<sup>(</sup>١) سـورة آل عمران ١٣٣ – ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سسورة الاعراف ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) سيورة فصلت ٣٤ ـ ٣٥ ٠

#### فعن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله على: « ألا أخبركم بمن يحرم على النار ، أو بمن تحرم عليه النار ؟

تحرم على كل قريب هين لين سهل » أ ه(٤) .

حقا: انها لبشرى سارة وعظيمة يزفها النبي الروف الرحيسم الحليم لسائر المسلمين حيث قال:

« ألا أخبركم بمن لا يدخل النار ، تحسرم على كل من وصف بالصفات التاليسة:

فكان قريبا هينا لينا سهلا ٠

لهذا فان من حرم الحلم والرفق فقد حرم فضلا كبيرا ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

#### فعن (( جرير بن عبد الله )) رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله عن يقول : « من يحسرم الرغسق يحرم الخسير كله » أ ه(٠٠) .

# وعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

قال رسول الله على: « أن الله رفيت يحب الرفق في الأمسر كله » أ ه(١) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال حديث حسن ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٩٢ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر الترغيب ج٣ ص ٦٥٩ ٠

وفى رواية: « أن الله رغيق يحب الرغق ، ويعطى على الرغق ما لا يعطى على الرغق ما لا يعطى على العنف ، وما لا يعطى على ما سواه » أ ه(٢) .

المعنى: يفهم من هدين الحديثين الشريفين أن الرفق صفة من صفات الله تعالى ، والله سبحانه وتعالى يحب من يتحلى بالرفق ، لانه لا يكون فى شىء الا ذاته ، ولا ينزع من شىء الاشانه ، والله سبحانه وتعالى يعطى من الاجر والثواب على الرفق ما لا يعطى على ماسواه ،

وقد مدح النبى عليه الصلاة والسلام « أشج عبد القيس » بالصلم والاناة ، كما جاء في الحديث التالى:

# فعن (( عبد الله بن عباس )) رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله على « لاشج عبد القيس »:

« أن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة » أ ه(^) .

# وعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

ما خير رسول الله بن أمرين قط الا أخذ أيسرهما ما لم يكن اثما ، غان كان اثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله ين لنفسه من شيء قط الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى » أ ه(٩) •

حقا: انها الاخلاق النبوية الفاضلة التي لا يماثلها شيء ، وتلك النتيجة الطبيعية للعناية الالهية التي شمل الله بها نبيه « محمدا » عن فأدبه وأحسن تأديبه ، ووضعه بقوله : « وأنك لعلى خلق عظيم » (١٠) •

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم ، انظر : الترغیب ج ۳ ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>A) رواه مسلم ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١٠) سورة القبلم ٤٠

# وعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها:

أن رسول الله على قال لها: « يا عائشة ارفقى فان الله اذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق » أ هر(١١) .

المعنى: هـذا توجيه من النبى على لزوجه «عائشة » أم المؤمنين رضى الله عنها بالرفق فى الامور كلها ، لأن الرفق سبب فى كثرة المفير ، وحسن معاش الاسرة .

وهــذا التوجيه النبوى وان كان خاصا بأم المؤمنين رضى الله عنها ، الا أنه يعم جميع المسلمين ، اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ومما جاء مؤيدا للحديث المتقدم في المعنى الحديث التالى: غعن « أبن عمر » رضى الله عنهما:

أن الرسول في قال: « ما أعطى أهل بيت السرفق الا نفعهم » أ ه(١٢) .

وعن « أنس بن مالك رضى الله عنه:

عن النبي ﷺ قال : « يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا » أه(١٢) .

ـ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>١١) رواه أحمد ، والبزار ، انظر : الترغيب جـ٣ ص ٦٦٠ ٠

<sup>(</sup>١٢) روّاه الطبراني بأسناد جيد ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٦٦١ ٠

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري ومسلم ، انظر ؛ الترغيب جـ ٣ ص ٦٦٢ .

#### (( الحياء ))

قال العلماء: « حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذى الحق » •

وقيل: الحياء رؤية الآلاء ، ورؤية التقصير ، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء » ٠

والدياء صفة حسنة كريمة ، وقد اتصف به نبينا « محمد » على :

فعن « أبى سعيد الضدرى » رضى الله عنه قال:

كان رسول ألله على أشد حياء من العذراء في خدرها ، غاذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه » أ ه(١) .

كما اتصف بالحياء الكثيرون من صحابة رسول الله عنه أذكر منهم « عثمان بن عنمان » رضى الله عنه الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل حي ، وأن الملائكة تستحيى منه ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

# فمن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله وي مضطجعا في بيتى كاشفا عن ساقيه ، فاستأذن « أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الحال ، فتحدث ، ثم استأذن « عمر » فأذن له وهو كذلك فتحدث •

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٧ ٠

ثم استأذن « عثمان » فجلس رسول الله بن وسوى ثيابه فدخل

فلما خرج قالت « عائشة » : يا رسول الله دخل « أبو بكر » فلم تهتش له (۱) ولم تباله ، ثم دخل « عمر » فلم تهتش له ولم تباله ، شم دخل « عمر » فلم تهتش له ولم تباله ، شم دخل « عثمان » فجلست وسويت ثيابك ، فقال : « ألا استحيى من رجل تستحيى منه الملائكة » أ م

وفى رواية: قال: « ان « عثمان » رجل حيى وانى خشيت أن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ الى فى حاجته » أ ه<sup>(١)</sup> •

ولعظم شأن الحياء في الدين الاسلامي فقد جعله نبى الاسلام عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الايمان •

يشير الى ذلك الحديث التالي المتفق عليه :

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلسال :

« الايمان بضع وسبعون ، أو بضع وستون شعبة (٤) .

فأفضلها قول « لا اله الا الله » وأدناها اماطة الاذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان » أ ه(ه) .

<sup>(</sup>٢) غلم تهتش له : أي لم تنبسط معه ٠

<sup>(</sup>٣) رواهما مسلم ، انظر : التاج جـ٣ ص ٣٢٧ ٠

<sup>(</sup>٤) البضع بكسر الباء: القطعة من الشيء ، وفي العدد من الثلاث الى التسع ، ومعنى شعبة : خصلة .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٧٠

# وعن (( ابن عمر )) رضي الله عنهما

أن رسول الله على مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء ، فقسل رسول الله على : « دعه فان الحياء من الأيمان » أ ه(١) •

فان قيل :

لايمان على الشارع الحياء من الايمان ؟

أقول: لانه من الصفات الحميدة ، ولا يوصف به شخص الا هداه الله الى الامور التي تتفق ومنهج الاسلام .

يوضح ذلك الحديث التالى:

معن (( عمران بن حصين )) رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله من : « الحياء لا يأتي الا بخير » أ ه(٧) .

وفي راوية : « الحياء خير كله » أ ه(^) •

وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار » أ ه(٩) .

أنها لنهاية سعيدة لكل حيى اذا تمسك بتعاليم الاسلام ، فان الله تعالى سيدخله الجنة •

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٦٣٦ ٠

 <sup>(</sup>۹) رواه احمد ، والترمذی ، وقال : حسن صحیح ، انظر الترغیب ج ۳
 ص ٦٣٦ ٠

أما من حرم الحياء فقد حرم الخير الكثير ، لأن البذاء وهو الفحش ف الكلام من الجفاء ، والجفاء في النار .

واذا أراد الله أن يهلك شخصا نزع منه الحياء .

يوضح ذلك المديث التالي :

فعن « ابن عمر » رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« أن الله عز وجل أذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء ، غاذا نزع منه الحياء الا مقيتا نزع منه الحياء لم تلفه الا مقيتا نزع منه الحياء لم تلفه الا مقيتا نزعت منه الامائة ، فأذا نزعت منه الامائة الا خائنا مخونا ، فأذا لم تلفه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة ، فأذا نزعت منه الرحمة لم تلفه الا رجيما معنا (١٢) غاذا لم تلفه الا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة (١٤) الاسلام » أ ه(١٠) .

أنها لنهاية سيئة لن حرم الحياء ، فقد أخبر يه في هذا الحديث بأن الله عز وجل اذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء ، واذا نزع منه الحياء أصبح ممقوتا لدى الناس .

<sup>(</sup>۱۰) لم تلف ع: لم تجده ٠

<sup>(</sup>۱۱) مقيتا: بمعنى ممقوتا أي مبغضا ٠

<sup>(</sup>١٢) رجميا : يعني مرجوما ، أي مطرودا من رحمة الله تعالى •

<sup>(</sup>١٣) اللعن الطرد من رحمة الله ٠

<sup>(</sup>١٥) رواه ابن حبان ، انظر : الترغيب جـ٣ ص ٦٤٠ ٠

واذا أصبح ممقوتا نزعت منه الامانة غيصبح خائنا • واذا أصبح خائنا نزعت منه الرحمـة •

واذا نزعت منه الرحمة أصبح مطرودا من رحمة الله ، واذا طرد من رحمة الله نزعت منه ربقة الاسلام .

من هـ ذا يتبين أن من حرم الحياء غقد حرم الخير كله ، وحينئذ لا يستبعد منه فعل كل شيء قبيح .

يشير الى ذلك قول النبي على :

« ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى :

« اذا لم تستح فاصنع ما شئت » أ ه •

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنى واياكم بالحياء أنه سميع مجيب ٠

\_ والله أعلم \_

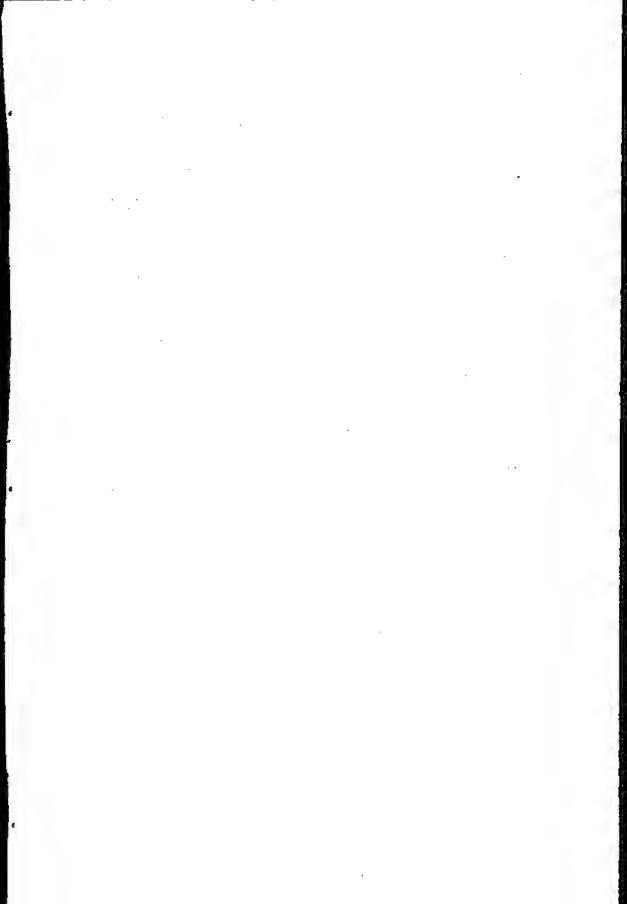

#### « الشفقة على خلق الله »

الدين الاسلامي دين تراحم ، وتعاطف ، ومحبة ، وقد وصف الله نبي الاسلام بالرأغة والرحمة ، فقال تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم »(١) •

والشريعة الاسلامية أسمى مبادئها: التآلف والترابط، والمحبة بين أفرادها، ومن يقلب الفكر في السنة النبوية يجدها حافلة بالاحساديث التي تحث وترغب في الشفقة على مخلوقات الله بدون تفريق بين الانسان وكل ذي كبد رطبة ٠

وقد رأيت أن أقتطف من رحيق السنة المطهرة ولو القليل لابين مدى اهتمام « الاسلام » بالحث على الشفقة على خلق الله ، مع بيان فضل ذلك :

#### فَعَنْ (( عبد الله بن عمرو بن العاص )) رضى الله عنهما

أن رسول الله على قال: « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » أ ه(٢) .

المعنى: أخبر النبي على في صدد هذا الحديث بأن الراحمين لعباد

<sup>(</sup>١) سبورة التبوية ١٢٨٠

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٥٢ ،

الله وسائر مخلوقاته يستدقون رحمة الله ، وطوبى لعبد سعد بالرحمة من الله فانه سيفوز بالجنة والرضوان .

ونظرا لاهمية الرحمة غقة تضمن الشطر الاخير من الحديث الامر من النبى الروف الرحيم بالرحمة على جميع مخلوقات الله ، لان من يكون رحيما سيرحمه الله تعالى .

أما من قسى قلبه على مخلوقات الله غانه سيحرم من رحمة الله ، والويل ثم الويل لشخص غضب الله عليه ومنعه رحمته ،

فعن « جرير بن عبد الله » رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله على يقول: « من لا يرحم من في الارض لا يرحمه من في السماء » أ ه(٢) .

وفى رواية عن « جرير » أيضا :

قال رسول الله على: « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » أ ه(١) . وعن « أبى موسى الاشعرى » رضى الله عنه:

أنه سمع النبى على يقول : « لن تؤمنوا حتى تراحموا ، قالوا يا رسول الله : كلنا رحم ؟

قال: « انه ليس برحمة أحدكم صاحبة ، ولكنها رحمة العامة » أ ه(٥) .

المعنى: انها أحاديث في غاية الوضوح والصراحة تبين أن من لم

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني باسناد جيد ، أنظر : الترغيب جـ ٣ ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم ، والترمذي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) روه الطبراني : وروات رواة الصحيح ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٢٥١ ٠

يرحم مخلوقات الله ، غانه سيحرم من رحمة الله ، كما علق النبي عليه اليمان العبد برحمته من يحتاج الى الرحمة من خلق الله .

#### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

« كنا فى بيت فيه نفر من المهاجرين والانصار ، فأقبل علينا رسول الله على فجعل كل رجل يوسع رجاء من يجلس الى جنبه ، ثم قام الى الباب فأخذ بعضادتيه (٦) فقال : « الائمة من قريش ، ولى عليكم حق عظيم ، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا :

اذا استرحموا رحموا ، واذا حكموا عدلوا ، واذا عاهدوا ولهوا ، غمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » أ ه(٧) .

المعنى ؛ اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بشأن الائمة من قريش ، وقد احتج بها الخليفة « أبو بكر الصديق » رضى الله عنه على الانصار في الاجتماع الذي تم في سقيفة « بني ساعدة » لاختيار خليفة بعد الرسول بي و • •

ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه له على صحابته رضوان الله عليهم حق عظيم مثل: الطاعة ، والتوقير ، والمودة الخ .

وسائر أفراد الامة الاسلامية عليها هذا الحق للنبى عليه الصلاة والسلام لانهم تبع ، وهم مكلفون بجميع تشريعات النبى ،

ثم أخبر على بأن لقريش هقا على المسلمين وذلك تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام ، لانه من قريش .

<sup>(</sup>٦) بعضادتیه : یعنی بمصراعیه ۰

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ، انظـر : الترغيب ج ٣ ص ٢٥٣٠٠

ولكن النبي على جعل حق قريش مرتبطا بفعلهم ثلاثة أشياء:

الاول: اذا طلبت منهم الرحمة رحموا .

والثاني : اذا حكموا عدلوا •

والثالث : اذا عاهدوا وفوا ٠

ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن من لم يفعل هذه الخصال الثلاث فانه سيكون مستوجبا اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين •

ومن ينعم النظر فى هذه الخصال الثلاث يجد من بينها التراحم، وهذا ان دل على شيء غانما يدل على عظم شان الرحمة ، ومن حرم الرحمة فقد حرم الخير الكثير يشير الى ذلك الحديث التالى:

## مُعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة « أبا القاسم » على يقول : « لا تنزع الرحمة الا من شقى » أ ه (١٨) . وعن ((أبي هريرة )) أيضًا قال :

قبل رسول الله على « الحسن » أو « الحسين بن على » وعنده « الاقرع بن حابس التيمى » فقال : « الاقرع » : ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط ، فنظر اليه رسول الله على ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم لا يرحم الأ يرحم الأ يرحم الأ يرحم الأ يرحم الأ يرحم الأسلام » أ هر (٩) •

<sup>(</sup>٨) رواه ابن حبان ، والترمذى ، وقال حديث حسن ، انظر الترغيب حس ٢٥٤ ٠

<sup>(</sup>٩) رواه البخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٣٥٠ ٠

#### وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

عن النبى على قال: « دنا رجل الى بئر فنزل فشرب منها ، وعلى البئر كلب يلهث (١٠) فرحمه (١١) فنزع أحد خفيه فسقاه ، فشكر الله له (١٢) فأدخله الجنة » أ ه (١٢) .

المعنى: هذه الحادثة ان دلت على شيء غانما تدل على سمو التشريع الاسلامى ، وتبين بجلاء أنه دين الرحمة ، والعطف ، والشفقة حتى على الحيوان ، فهذا الرجل الذي كان عطشانا غنزل البئر ليروى ظمأه ، غلما خرج وجد على حافة البئر كلبا يلهث ، أي يخرج لسانه من شدة العطش فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ منى ، فرق له وأشفق عليه ، فنزع أحد خفيه ونزل البئر فملاه وسقى الكلب •

هذا العمل فى ظاهره قد يبدو بسيطا ، ولكنه عند الله عظيم ، وهسو يدل على رقة القلب ، فتقبل الله تعالى ذلك العمل الانسانى ، وأثاب الرجل عليه فغفر له ذنوبه ، وأدخله الجنة ، واذا كان منهج الاسلام قد حث على الشفقة ورغب فيها ، فانه فى الوقت نفسه نهى عن الغلظة على سائر مخلوقات الله .

والاحاديث التالية تبين لنا ذلك:

### فعن (( أبن مسعود )) رضي الله عنه قال:

كنا مع رسول الله على في سفر فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة (١٤)

<sup>(</sup>١٠) يلهث : أي يخرج لسانه من شدة العطش

<sup>(</sup>۱۱) فرحمه: يعنى رق له ٠

<sup>(</sup>١٢) أي أثابه على شفقته على هذا الحيوان الاعجم .

<sup>(</sup>١٣) رواه ابن حبان وغيره ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>١٤) حمرة: أي طائر أحمر اللون ع

معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش (١٠) فجاء النبي على فقال : من فجع هذه بولديها ؟

ردوا واديها اليها ، ورأى قرية نمل(١٦) قد حرقناها فقال : من حرق

قلنا : نحن ، قـال : انه لا ينبغى أن يعذب بالنـار الا دب النار » أ ه(١٧) .

المعنى: لما أخذ الصحابة فرخى الحمرة استنكر عليهم النبى عليه الصلاة والسلام ذلك العمل وقال: « من فجلع هذه بولديها ، أى من تسبب لها فى الالم والحرن •

ثم أمرهم برد فرخيها اليها ٠

غهل هناك خلق انساني أسمى من الذي جاء به منهج الاسلام ؟

#### وعن (( أبن عمر )) رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله يَنْ : « دخلت امرأة النارفي هرة ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش (١٨) الارض » أ ه

#### وفي رواية:

عذبت أمرأة في هرة سجنتها حتى ماتت لا هي أطعمتها وسقتها ، اذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشائس الارض » أ هر(١٩) .

<sup>(</sup>١٥) تعرش : أي تبني عريشا وهو العش ٠

<sup>(</sup>١٦) قرية نمل: أي موضع النمل مع بعضه ٠.

<sup>(</sup>۱۷) رواه أبو داود ، انظر القرغيب جـ ٣ ص ٣٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٨) خشاش الارض: بفتح الخاء أي حشرات الارض ٠

<sup>(</sup>١٩) رواه البخاري وغيره ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٦٣ .

المعنى: هذه امرأة كانت قاسية القلب ، والقلب القاسى لا يعسرف للرحمة ، ولا للشفقة طريقا ، وقد بلغت قساوة قلب هذه المرأة أن حبست هرة ، ومنعت عنها الطعام والشراب حتى ماتت ، فعاقبها الله بأن أدخلها النار وبئس القسرار •

#### وعن (( ابن مسعود البدري )) رضى الله عنه قال:

كنت أضرب غلاما لى بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفى : أعلم أبا مسعود ، فلم أفهم الصوت من الغضب (٢٠) .

غلما دنا منى اذا هو رسول الله على فاذا هو يقول: «أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام » فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا » أ ه

وفى رواية: غقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ، غقال: « أما لو لم تفعل للفحتك النار ، أو لمستك النار » أ ه(٢١) .

المعنى: لقد أهتم نبينا « محمد » وأله بالأرقاء وأوصى بهم خيرا ، فقد ثبت عن : « على بن أبى طالب » رضى الله عنه أنه قال :

كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام:

« الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » أ ه(٢٢) .

## وعن « أم سلمة » رضى الله عنا قالت :

ان رسول الله عليم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه :

<sup>(</sup>٢٠) يعنى لم يستطع أن يميز الصوت ٠

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم ، وآبو داود ، والترمذي ، انظر الترغيب جـ ۳ ص ۳۹۷ (۲۲) رواه ابو داود ، انظر الترغيب جـ ۳ ص ۳۷۶ °

ولما شاهد عليه الصلاة والسلام « ابن مسعود » يضرب « مملوكه » نهاه وقال له كلمة بليغة : « أعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغـــلام » .

وهكذا ينبغى لكل من يحاول أن يعتدى على من هو أضعف منه أن بتذكر قدرة الله عليه •

فما كان من « ابن مسعود » الا أن تاب الى رشده وكفر عن خطيئته فأعتق الغللام ٠

فقال له النبى عِنْ : « لو لم تفعل ذلك أى لو لم تعتق مملوكك لمستك النسار .

من هذا يتبين أن من لم يرحم خلق الله لا يرحمه الله • والحديث التالى يؤيد هذا المعنى:

#### فعن (( أبن مسعود )) رضي الله عنه قال :

سمعت رسول الله يق يقول: « من لم يرحم الناس لم يرحمه الناس لم يرحمه الناس » أ ه (٢٤) .

<sup>(</sup>۲۳) رواه لبن ماجه ، انظر التنزنيب ج ٣ من ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢٤) رواه الطبراني باسناد حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٣٥٢ .

# وعن (( سهل بن الحنظلية )) رضى الله عنه قال :

مر رسول الله على ببعير قد لصق ظهره ببطنه (٢٥) فقال: « اتقـوا الله في هذه البهائم المعجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوها صالحة » أ ه(٢١).

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>٢٥) وذلك من شدة الجوع فهزل وضعف م

<sup>(</sup>٢٦) رواه ابو داود ، وابن خزيمة ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٣٦٤ ٠

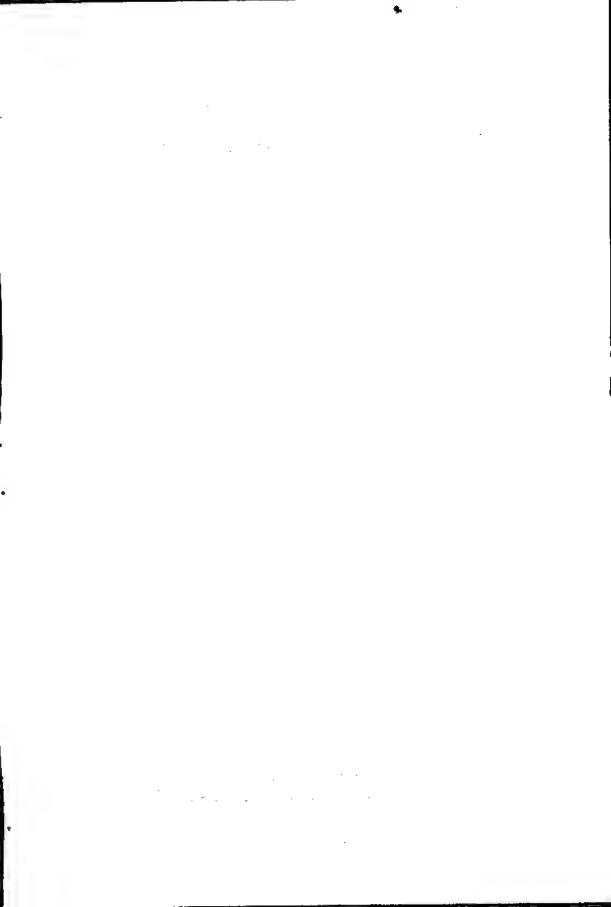

#### (( المــــدق ))

الصدق: هو الخبر المطابق للواقع ٠

والصدق من أسمى الصفات الحميدة ، ولذا وصف الله به الانبياء عليهم الصلاة والسلام :

فقال في شأن أبي الانبياء « ابراهيم » عليه السلام:

« وادكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا »(١) ٠

وقال في شأن « ادريس » عليه السلام :

« واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا »(٢) •

وقال في شأن « اسماعيل » عليه السلام:

« واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً » (٢) .

ولاهمية الصدق في الدين الاسلامي فقد أمرنا الله به فقال تعسالي : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »(٤) •

وقد جاء كل من الكتاب ، والسنة حافلا بالنصوص التي تبين فضل الصدق:

<sup>(</sup>١) سورة مريم ١٤٠

<sup>(</sup>٢) سسورة مريم ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٣) سسورة مريم ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ١١٩٠

فمن الكتاب قول الله تعالى: « أن المصدقين والمصدقات وأقرضسوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم »(٥) •

وقوله تعالى: « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم »(٦) •

وقوله تعالى: « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » (٧) .

وقوله تعالى: « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » (^) •

ومن السنة المطهرة الاحاديث الآتية:

### قعن (( عبد الله بن مسعود )) رضي الله عنه

عن النبى عن البريه قال: « ان الصدق يهدى الى البر وان البريهدى الى الجنة ، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وان الرجل ليكذب يهدى الى النار ، وان الرجل ليكذب يعدى الى النار ، وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » أ ه (٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ١٧٠

<sup>(</sup>T) سورة الاحزاب ٢٣ - ٢٤ ·

<sup>(</sup>V) سبورة النساء ٦٩ ·

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، لنظر رياض الصالحين ص ٣٨.

المعنى: الصدق مصدر من مصادر الخير ، لانه يهدى صاحب الى ععل البر ، والبر كلمة جامعة تشمل جميع الافعال الحسنة الحميدة التى جاء بها ديننا الاسلامى الحنيف •

وهذه الافعال الحسنة هي الموصلة الى رضوان الله تعالى ، وجنات النعيم .

والانسان اذا ما الترم الصدق ، وداوم عليه ، كتب عند الله تعالى من الصديقين ٠

والكذب مصدر من مصادر الشر ، لانه يسوق صاحبه الى فعل الفجور ، والفجور كلمة جامعة تشمل جميع الافعال القبيحة التى نها عنها الدين الاسلامى •

وهذه الافعال السيئة تسوق مرتكبها الى النار وبئس القرار •

ولا يزال الانسان يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ٠

#### وعن « عبادة بن الصامت » رضي الله عنه

أن رسول الله على قال: « اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة:

أصدقوا اذا حدثتم ، وأوفوا اذا وعدتم ، وأدوا اذا أئتمنتهم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم » أ ه(١٠) .

المعنى: أخبر النبى ين في هذا الحديث بأنه هناك أمور ست ، من

<sup>(</sup>۱۰) رواه احمد ، والحاكم ، وقال صحيح الاسناد ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٣٨ .

النترم القيام بها ، وأداها كاملة غير منقوصة ضمن له النبى على دخـول الجنــة:

الاول : أن يلتزم الانسان بالصدق دائما في حديثه •

الثانم : اذا وعد وعدا وفي به ولا يخلفه ٠

الثالث : أن يحافظ على اداء الامانة أيا كان نوعها ٠

الرابع: أن يحفظ فرجه عما حرمه الله تعسالي ٠

الخامس: أن يغض بصره عن المحرمات .

السادس : أن يحفظ يديه فلا يسرق بهما ، ولا يبطش بهما ، ولا يؤذى بهما .

### وعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما

أن رسول الله عن قال : « أربع اذا لن فيك غلا عليك ما فاتك مسن الدنيا :

حفظ أمانة ، وصدق حديث ، وحسن خليقة (١١) وعفة في طعمة (١٢) » ٢ ه(١٢) ،

## وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنهما قال :

قلنا: يا نبى الله من خير الناس ؟

قال: ذو القلب المخموم ، واللسان الصادق .

<sup>(</sup>١١) المراد حسن الخلق .

<sup>(</sup>۱۲) أي في مطعم ، فلا يأكل الا من حلال "

<sup>(</sup>١٣) رواه آحمد ، والبيهقي بالسناد حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٤٠

قال: يا نبى الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟

قال: النقى التقى الذى لا اثم فيه ، ولا بغى ، ولا حسد ، قال: قلنا: يا رسول الله فمن على أثره ؟

قال: « الذي يشنأ الدنيا (١٤) ويحب الآخرة ، قلنا: ما نعرف هذا فينا الا « رافع » مولى رسول الله رسي فمن على أثره ؟ قال: « مؤمن في خلق حسن ، قلنا: اما هذه ففينا » أ ه(١٥) .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>١٤) أي يبغضسها

<sup>(</sup>١٥) رواه ابن ماجه باسناد حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٤٠ ٠

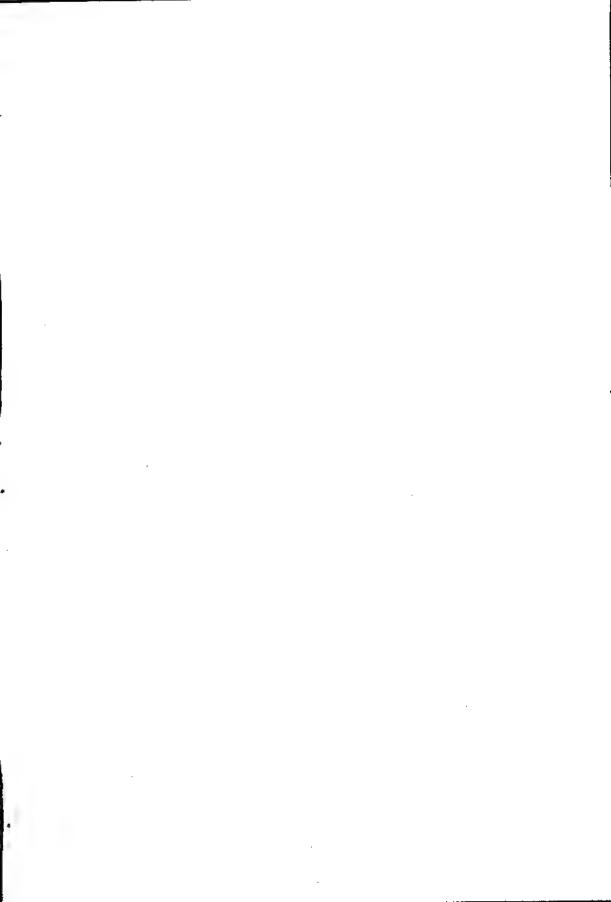

#### « طلاقة الوجه وطيب الكلام »

العلاقة بين المسلمين دعائمها الاساسية العديد من المبادىء الانسانية والاجتماعية ، والاخلاقية ، والسلوكية النخ .

والدين الاسلامي جاء بالحث على الصفات الحميدة التي تقوى العلاقة الاخوية بين المسلمين مثل:

صلة الرحم ، وبر الوالدين ، وحسن الجوار ، وقضاء حوائج المسلمين ، والشفقة على عباد الله ، وستر عورات المسلمين ، والحياء ، وحسن الخلق ، والحلم والرفق ، وغير ذلك من سائر الصفات الكريمة ومن الاخلاق الغاضلة التي جاء بها ديننا الاسلامي الحنيف :

### « طلاقة الوجه وطيب الكلام »

لان ذلك يبعث فى نفس المؤمن السرور ، والمحبة ، والاطمئنان • ومن ينعم النظر فى السنة المطهرة يجدها حافلة بالاحاديث التى تبين فضل « طلاقة الوجه وطيب السكلام » :

### فعن (( أبي ذر )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تبسمك فى وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ، ونهيك عن المنكر صدقة ، وارشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة ، واماطتك الاذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وأفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة » أ ه(١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٦٨ .

المعنى: هذا الحديث الشريف يحث على فعل خمسة أشياء ، فيها مصحلة الفرد والجماعة ، ويبين ثوابها:

الأول : اذا لقى المسلم أخاه المسلم وتبسم فى وجهه بأن أظهر له الله الله تعالى على ذلك . البشر ، والحب ، وطلاقة الوجه أثابه الله تعالى على ذلك .

الثانى : الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر فيه الاجر الكبير من الله تعـــالى ٠

الثالث : اذا وجد المسلم أخاه قد ضل الطريق فأرشده الى الطريق الصحيح الموصل الى مصلحته ، ومطلبه ، أثابه الله على ذلك ،

الرابع : اذا وجد الانسان فى الطريق أى شىء يؤذى المارة مشل : الشوك ، والعظم ، والزجاج ، والحجارة المخ فأزالة ونحاه عن طريق المسلمين أعطاه الله على ذلك الاجر الجزيل .

الخامس: اذا كان الانسان على مورد ماء وجاء أحد اخوانه المسلمين يريد أن يستسقى فعاونه على ذلك وأفرغ له من دلوه، أكرمه الله تعالى، وكتب له بذلك حسنة ٠

### غانظر أيها المسلم الى قول النبي ع :

« تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة » ألا يعتبر ذلك حدًا على طلاقة الوجه وطيب الكلام ؟

## وعن ((أبي جرى الجهيمي )) رضى الله عنه قال:

أتيت رسول الله ين فقلت : يا رسول الله انا قوم من أهل البادية ، فعلمنا شيئًا ينفعنا الله به ؟

فقال: « لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو أن تفسرغ من دلوك فى اناء المستشفى ، ولو أن تكلم أخاك ووجهك اليه منبسط ، واياك واسبال الازار غانه من المخيلة (٢) ولا يحبها الله ، وان امرؤ شتمك مما يعلم غيك فلا تشتمه بما تعلم غيه ، فان أجره لك ووباله على من قاله » أ ه(٢) .

فأنظر أيها المسلم الى دعوة النبى على الى طلاقة الوجه المتمثلة فى موله: « لا تحقرن من المسروف شيئا ولو أن تكلم أخاك ووجهك اليه منبسط » •

## وعن (( المقدام بن شريح )) عن جده رضى الله عنهما قال :

قلت : يا رسول الله هدئني بشيء يوجب لي الجنة ،

قال: « موجب الجنة اطعام الطعام ، وافشاء السلام ، وحسن الكلام » أ ه(٤) .

المعنى: في هذا الحديث الشريف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن موجبات الجنة بعد الايمان بالله تعالى وتنفيذ تعاليم الاســــــلام ثلاثة أشـــياء:

الاول: اطعام الطعام وبخاصة للمحتاجين ، استمع الى قدول الله تعالى: « فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » (٥) •

<sup>(</sup>٢) المخيلة بفتح اليم وكسر الخاء ، أي الاختيال والتكبر .

<sup>(</sup>۳) رواه ابو داود ، والترمدى ، وقال حسن صحيح ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٦٩ ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني ، انظر الترغيب جـ ٣ ص ٦٧٠ ٠

<sup>(</sup>٥) سبورة البياد ١١ ـ ١٦٠

الثانى : اغشاء السلام الذى هو تحية المسلمين ودليل المحبة بينهم ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله على : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، الا أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » أ ه(1) .

الثالث : حسن الكلام ، أي لينه ولطفه .

#### وعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما

عن النبى يَهِ : « أن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، قال : « أبو مالك الاشعري » : لمن هي يا رسول الله ؟

قال : « لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات قائما والناس نيام » أ ه(٧) .

فأنظر أيها المسلم الى ما يسببه طيب الكلام ، أنه يدخل الانسان الجنة لينال هذا الفضل العظيم •

#### وعن ﴿ أبي ذر ﴾ رضى الله عنه قال:

لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » أ ه(^).

والله أعلم \_\_

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٧٢ ٠

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني ، والحاكم ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٦٧١ .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ٣١٢ ٠

## (( صفات على السلم أن يبتعد عنها ))

هناك صفات ذميمة حرمها الاسلام فعلى كل مسلم أن يبتعد عنها ، من هذه المسفات •

- ب ) المسد ٠
- ج) الرياء ٠
- د ) الزنــــا ٠
- ه) شرب الخمير •
- و) عقــوق الوالدين •
- ز) الغيبــــة ٠
- ح ) النميمــــة ٠

وهذا تفصيل الكلام عن هذه الصفات في ضوء الكتاب والسنة .

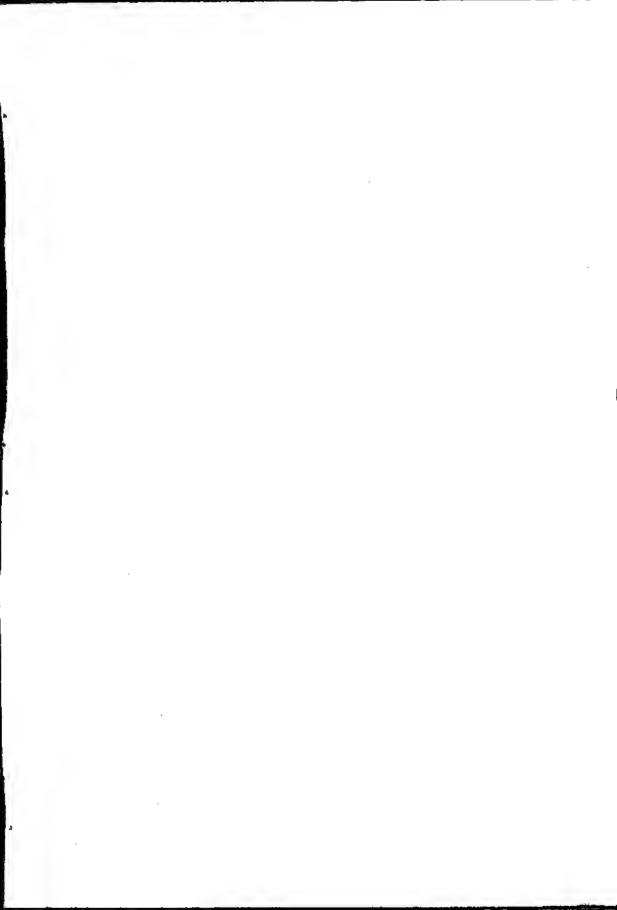

#### البخـــل:

البخل: هو منع حقوق الله تعالى ، يقال: بخل بخلا(١)

اذا ضن بما عنده ولم يجد(٢) ••

والبخل: من الصفات الذميمة التي يترتب عليها اصابة المجتمع بالكوارث والاضرار، أذ البخل يزرع الاحقاد في قلوب المحرومين نحو الاغنياء البخلاء، مما يجعلهم يتحينون الفرص للتألب عليهم، وتدمير ممتلكاتهم.

والدين الاسلامى يعتبر المسال الذى فى حوزة الانسان مال الله ، أعطاه للانسان كوديعة لينفق منه على نفسه ، وعلى المستحقين من عباد الله .

قال تعالى: « وانفقوا مما جعلتم مستخلفين فيه »(٢) •

والاسلام يعتبر البخل من كبائر الاثم .

ولذا جاء التحدير منه في كتاب الله ، وسدنة نبيه عليه الصلاة والسدلام :

قال تعالى : « ولا يحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله من مضله

<sup>(</sup>١) بفتح الباء والخاء ، وبضم الباء والخاء ، وبضم الباء واسكان الخاء .

<sup>(</sup>٢) انظر: المعجم الوسيط جـ ١ ص ٤١ مادة بخل ٠

<sup>(</sup>٢) مسورة الحديد ٧٠

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير »(٤) .

ولشدة تبع البخل وخطره فقد تعوذ منه النبي بير:

هُ من ((أنس بن مالك )) (رضى الله عنه) ، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : (( اللهم انى أعوذ بك من البخل ، والكسل ، وأرذل العمر ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والمات »((ه) .

كما بين النبى عليه الصلاة والسلام الآثار السيئة المترتبة على البخل فى أكثر من حديث:

فعن « جابر بن عبد الله » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم »(٦) •

وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اياكم والفحش والتفحش ، فان الله لا يحب الفاحش والمتفحش ، واياكم والظلمات يوم القيسامة ، واياكم والشمح فانه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم ، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم »(٧) .

<sup>(</sup>٤) سيورة آل عمسران ١٨٠٠

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، انظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، انظر : الترفيب والترميب ج ٣ ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٧) رواه ابن حبان والحاكم ، انظر الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٦١٢ ٠

كما أخبر النبى عليه الصلاة والسلام أنه لا يجتمع الشح والايمان في قلب رجل ، يرشد الى ذلك الحديث التالى :

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ، ولا يجتمع شح وايمان في قلب عبد أبدا » (٨) •

كما أخبر إن أن الشحيح لا يدخل الجنة:

فعن « نافع بن عبد الحارث » رضى الله عنه قال : « سمعت « ابن عمر » رضى الله عنهما رجلا يقول : الشميح أعذر من الظالم » (٩) • •

فقال « ابن عمر » : كذبت ، سمعت رسول الله بن يقول : « الشديح لا يدخل الجنة » (١٠٠ • •

وعن « أبى بكر الصديق » رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة خب (١١) ، ولا منان ، ولا بخيل »(١٢) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن البخيل بعيد من الله والجنة ، قريب من النار :

<sup>(</sup>٩) اى اكثر عذرا من الظالم ٠

<sup>(</sup>۱۰) رواه الطبراني في الاوسط، انظر : المترغيب والمترهيب ج ٣ ص ٦١٥٠

<sup>(</sup>١١) الخب: الخداع الخبيث ١

<sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٦١٥ ٠

فعن « ابن عباس » رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خلق الله جنة عدن بيده ، ودلى فيها ثمارها ، وشق غيها أنهارها ، ثم نظر اليها فقال لها : تكلمى ، فقال : قد أغلح المؤمنون ، فقال : « وعزتى وجلالى لا يجاورنى فيك بخيل »(١٠) .

وعن ( أبى هريرة ) رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( السخى قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ، بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من النام ، قريب من النار ولجاهل سخى أحب الى الله من عابد بخيل » (١٤) .

كما أخبر في أن الشبح من الصفات المهلكة:

فعن (( أبن عمر )) رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات ، وثلاث مبخيات ، وثلاث كفارات ، وثلاث درجات ، فأما المهلكات فشرح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه » (١٥) •

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٦١٥

<sup>(</sup>۱٤) رواه الترمذي ، انظر الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٦١٧ ٠

<sup>(</sup>١٥) رواه الطبراني في الاوسط، انظر ز الترغيب والترميب ج ٣ ص

#### الحسيد :

الحسد: هو تمنى زوال نعمة الغير • والحسد من الامراض النفسية الخطيرة التي قد تؤثر على المحسود • •

ولذلك غقد جاء ضمن آيات سورة « الفلق » التعوذ من الدسد ، غقال تعالى :

« ومن شر حاسد اذا حسد » (۱) .

فأن قبل: نريد أن تبين الفرق بين الحسد والغبطة ؟

اقول: الغبطة: هي أن يتمنى الانسان حصول النعمة التي فيها أي أنسان دون أن يتمنى زوالها •

ولذا فالغبطة من المبادات ، والحسد من المحرمات .

والشدة خطورة الحسد فقد نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم:

غعن «أبى هريرة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اياكم والظن غان الظن أكذب الحديث (٢) ولا تحسسوا (١) ولا تجسسوا (١) ولا تجسسوا (١) ولا تنافسوا (١) •

<sup>(</sup>١) سورة الفلق ٥٠

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي : الظن مو التهمة التي لا سبب لها ٠

<sup>(</sup>٣) أي لا تتسمعوا الحديث ، و لاتتصنتوا ٠

<sup>(</sup>٤) أي لا تبحثوا عن عورات الناس .

<sup>(</sup>٥) أي لا ينانس بعضكم بعضا في امور الدنيا ويزلحمه عليها .

ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا(١) وكونوا عباد الله الحوافا ، كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله (٧) ولا يحقر و المتقوى همنا ، التقوى همنا ، وأشار اللي صدره ، بحسب امرى ، من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وعرضه ، وماله »(١) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام ان الايمان والحسد لا يجتمعان في جوف شخص وادد:

فعن «أبى هريرة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجتمع في جوف عبد مؤمن من غبار في سببيل الله وغيح جهنم ، ولا يجتمع في جوف العبد الايمان والحسد »(١٠) • •

كما أخبر النبى في ، أن الحسد يأكل الحسينات كما تأكل النار الحطب :

فعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والصدقة تطفىء المخطيئة كما يطفىء الماء النار ، والصلاة نور المؤمن ، والصيام جنة من النار » (١١) .

<sup>(</sup>٦) التدابر: التقاطم •

<sup>(</sup>٧) أي لا يتخلى عن نصرته ٠

<sup>(</sup>A) أى لا يزدريه ويحط من شأنه ٠

<sup>(</sup>٩) رواه مالك والبخاري ومسلم ، انظر القرغيب جـ ٣ ص ٨٠٣٠

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن حبان في صحيحه ، لنظر الترغيب جـ ٣ ص ٨٠٤ .

<sup>(</sup>١١) وواء أبن ماجه ، والبيهتي ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٨٠٤ ٠

وعن «عبد الله بن كعب » عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم فأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم (١٢) •

وان الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب • وفي رواية :

« اياكم والحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار المشب » (١٢٦ .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الداسد ليس من أنتباعه :

فعن « عبد الله بن بسر » رضى الله عنه ، عن النبى على قال ليس منى ذو حسد ، ولا نميمة ، ولا كهانة ، ولا أنا منه ، ثم تلا رسول الله على : « والذبن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بقانا واثما مبينا » (١٤) .

كما أخبر عليه الصلاة والسلام ، أن من سلم من الحسد ، ورزقه الله سلامة الصدر أنه من أهل الجنسة :

فعن « أنس بن مالك » رضى الله عنه قال : كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة ، فطلع رجل من الانصار (١٥) تنظف لحيته من الوضوء (١٦) قد علق نعليه بيده الشمال ، فلما كان الغسد قال النبي عليه : مثل

<sup>(</sup>١٢) والراد: ان ضرر ماتين الخصلتين وهما:

الحرص ، والحسد ، على دين السلم اشد من ضرر النئبين الجانمين على زريبة الغنم ·

<sup>(</sup>۱۳) روى الترمذي صدر هذا الحديث وصححه ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٨٠٥ ٠

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والتوهيب جـ ٣ ص ٨٠٥٠

<sup>(</sup>١٥) هو سعد بن مالك ٠

<sup>(</sup>١٦) أي يقطر من لحيته الماء ٠

ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الاولى ، فلما كان اليوم الثالث قال النبى على مثل مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الاول ، فلما قام النبى على تبعه « عبد الله بن عمرو » فقال انى لاحيت أبى (١٧) ، فأقسمت انى لا أدخل عليه ثلاثا ، فان رأيت أن تؤوينى الليك حتى تمضى فعلت ، قال « أنس » فكان « عبد الله يحدث » أنه بات معه تلك الليالى ، فلم يره يقوم من الليل شيئا ، غير أنه اذا تعدار (١٨) .

قال: ما هو الا ما رأيت ، غلما وليت دعانى فقال: ما هو الا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لاحد من المسلمين غشا ، ولا أحدد أحدا على خير أعطاه الله اياه ، فقال « عبد الله »: هذه التى بلغت بك » (١٩) .

\_ والله **أ**عــلم \_

<sup>(</sup>۱۷) أي خاصمته ونازعته ٠

<sup>(</sup>١٨) أي استيقظ من الليل .

<sup>(</sup>۱۹) رواه احمد باسناد على شرط البخارى ومسلم ، أنظر الترغيب ج ٣ ص ٨٠٦ ٠

#### الريــاء:

والرياء: هو أن يعمل الانسان العمل ، ويكون غير مظص لله تعالى فيه .

يوضح ذلك الحديث الذي رواه « ابن عباس » رضى الله عنهما حيث قال : قال رجل : يا رسول الله انى أقف الموقف أريد وجه الله ، وأريد أن يرى موطنى (١) .

فلم يرد عليه رسول الله ين حتى نزلت: « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »(٢) ويؤيد ذلك قول الله تعالى:

« وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء »(٢) .

والرياء من الامراض الخطيرة التي يترتب عليها احباط العمل والعياذ بالله .

قال الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رئاء النساس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين »(٤) .

<sup>(</sup>١) أي شجاعتي وشدة بالأثي في القتال •

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وقال صحيح ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة البينة ٥٠

٤) مسورة اليقرة ٢٦٤ .

#### وعن ﴿ أَبِي هريرة ﴾ رضي الله عنه قال :

سمعت رسول الله عن يقول: « ان أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ، فأتى به فعرفه نعمته فعرفها ، قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال: كذبت ولكنك قاتلت لان يقال: جرى، ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار .

ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار .

ورجل وسم الله عليه ، وأعطاه من أصناف المال ، غأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : غما عملت فيها ؟

قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك ، قال: كذبت ، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قبيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار »(٥) • ولشدة خطورة الرياء فقد جاء الترهيب منه فى كل من الكتاب والسنة:

فمن الكتاب قول الله تعالى:

« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون »(٦) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم ، والنسائي ، انظر : رياض الصالحين ص ٦١٩ .

 <sup>(</sup>٦) سيورة الماعون ٤ - ٧ .

وقوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا  $x^{(v)}$  •

ومن السنة المطهرة الأحاديث التالية:

ا - فعن (( زيد بن أسلم )) عن أبيه ، أن ((عمر )) رضى الله عنه ،

خرج الى المسجد فوجد ( معاذا ) عند قبر رسول الله ينكى ، فقال : ما يبكى ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله ينكى ، فقال : اليسير من الرياء شرك ، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة ، أن الله يحب الابرار الاتقياء ، الاخفياء ،

الذين أن غابوا لم يفتقدوا ، وأن حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى ، يخرجون من كل غبراء مظلمة »(٨) .

المعنى : أنهم يتخلصون من كل ضلالة عمياء ، وغتنة صماء .

۲ - وعن «عدى بن حاتم » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤمر يوم القيامة بناس من الناس الى الجنة ، حتى اذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ، ونظروا الى قصورها ، وما أعد الله لاهلها فيها نودوا : ان أصرفهم منها لا نصيب لهم فيها ، فيرجعون بحسرة ما رجع الاولون بمثلها ، فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك ، وما أعددت فيها لاوليائك كان ، هون علينا ، قال : ذلك أردت لكم كنتم اذا فيها لاوليائم بارزتمونى بالعظائم ، واذا لقيتم الناس لقيتموهم خاوتم بارزتمونى بالعظائم ، واذا لقيتم الناس لقيتموهم

<sup>(</sup>٧) سبورة الكهف ١١٠ ٠

<sup>(</sup>A) رواه ابن ماجه والحاكم ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٥٦ .

مخبتين (٩) تراءون الناس بخلاف ما تعطونى من قلوبكم ، هبتم الناس ولم تهابونى ، وتركتم الناس ولم تجلونى ، وتركتم الناس ولم تتركو لى ، اليوم اذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتم من الثواب (١٠) •

٣ - وعن «أنس بن مالك» رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: « اذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرق:

غرقة يعبدون الله خالصا (١١) ·

وغرقة يعبدون الله رياء ، وغرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس (١٢) .

فاذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي يستأكل الناس: بعزتى وجلالي ما أردت بعبادتى ؟ فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل به الناس ، قال: لم ينفعك ما جمعت ، انطلقوا به الى النار •

ثم يقول للذى كان يعبده رياء: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال بعزتك وجلالك رياء النساس ، قال : لم يصمعد الى منه شىء(١٣) • ثم يقول : انطلقوا به الى النار •

 <sup>(</sup>٩) أى مظهرين التخلل والخشية نفاقا ورياء ٠

<sup>(</sup>۱۰) رواه الطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>١١) أى مخلصين عبادتهم لله لا يشركون به شيئا ٠

<sup>(</sup>١٢) أى ليجعلوا تلك العبادة وسيلة الى أكل أموال الناس وسلب ما هي أيديهم \*

<sup>(</sup>١٣) لانه لا يصعد اليه من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه الكريم .

ثم يقول للذى كان يعبده خالصا : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟

قال : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به ، أردت به ذكرك ووجهك ، قال صدق عبدى انطلقوا به الى الجنة  $^{(11)}$  .

ــ والله أعلم ــ

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٦٤ ٠

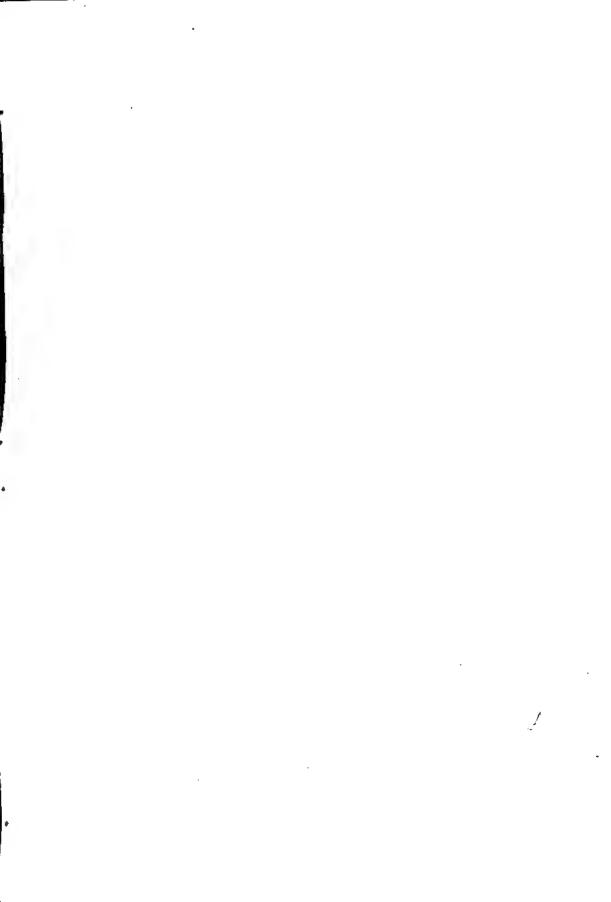

## الزنــا:

الزنا من الامور القبيدة التي لا يقبلها صاحب الذوق السليم بفطرته وسجيته .

وقد جاء النهى عن الزنا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

# فمن الآيات القرآئية قوله تعالى :

« ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا » (١) كما جاء القرآن بنفيه عن عباد الرحمن ، فقال نتعالى فى وصفهم : « وعباد الرحمن يمشون على الرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد غيه مهانا » (٢) ولقبح الزنا وبشاعته ، وخطورته على المجتمعات فقد أوجب الله تعالى على من يرتكب تلك الفاحشة عقدوبة من أفظع العقوبات ما يعبر عنه بغير المحصن ،

<sup>(</sup>١) سنورة الاسراء ٣٢٠

<sup>(</sup>٢) سسورة الفرقان ٦٣ ـ ٦٩ ٠

وبرجمه حتى الموت اذا كان قد سبق له الزواج وهسذا ما يعبر عنه بالمصن •

# قال الله تعالى في عقوبة الزاني غير المحصن:

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عدابهما طائفة من المؤمنين » (٢) • فانظر أيها المسلم الى حد الزنا المخزى ، ثم الى النهى عن الرأفة بالزاني والزانية ، فالغلظة معهما من مقتضيات الايمان ، ثم أنظر الى اشتراط التشهير بالزناة ، والفضيحة لهما بشهود طائفة من الناس لعذابهما •

وكأن الزانى والزانية خرجا عن حدود الانسانية الى حد البهائم التى لا تردع الا بالضرب والالم • أما الموعظة الدسنة غلم تعد تنفع غيهما •

ولاشك أن عقوبة الزنا شاقة ، وقد نهانا الله تعالى عن أن تؤثر غينا الرأغة بهما ، وتقودنا الى العطف عليهما فى تنفيذ هد الله .

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، وهذا ايلام لنفسيهما يعد ايلام جسميهما ، وهو في معنى التشهير والفضيحة ، غجعل جلدهما أمام جماعة من الناس ليكون الخزى ، والعار ، أبلغ وأكمل ، وفي هذا شهادة جماعة من المؤمنين بأن هؤلاء الزناة قد تجردوا

<sup>(</sup>٣) بسورة النبور ٢٠

من الانسانية ، ومعانيها السامية ، غلاحق لهما فى اعادة الاعتبار ، أما اذا كان الزناة محصنين ، وهو أن يكون سبق لهما زواج شرعى غعقوبتهما الرجم بالحجارة حتى الموت ،

عن «عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما قال : قال «عمر ابن الفطاب » رضى الله عنه ، وهو على منبر رسول الله عنه « ان الله قد بعث محمدا عني بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها » ووعيناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان أن يقول قائل :

ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وان الرجم فى كتاب الله حق على من زنى اذا أحصن من الرجال والنساء ، اذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف »(٤) .

وجاء « ماعز الاسلمى » الى النبى على فقال : أنه قد زنى ، فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال : انه زنى فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الآخر فقال : انه قد زنى فأمر به فى الرابعة فأخرج الى « الحرة » (0) فرجم بالحجارة ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فلقيه رجل معه لحى جمل فضربه به ، وضربه الناس حتى مات » (1) •

ولقد ورد فى الترهيب من الزنا الكثير من أحساديث النبى عليه الصلاة والسلام ، واليك قبسا منها:

١ \_ عن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

۲٤ ص ٣٦ ج النظر : التاج ج ٣ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الحرة: اسم مكان قريب من المسجد النبوى الشريف ٠

<sup>. (</sup>٦) رواء الخمسة ، انظر : التاج جـ ٣ ض ٢٥ ٠

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السسارق دين يسرق وهسو مؤمن ، ولا يشرب الخمسر حين يشربها وهسو مؤمن  $^{(V)}$  .

# ٢ ـ وعن (( أبى أمامة )) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

بینا أنا نائم أتانی رجلان فأخذا بضبعی ـ وهو وسط العضد \_ فأتيا بي جبلا وعرا ، فقالا : اصعد ، فقلت : اني لا أطيقه ، فقالا : اصعد ، فقلت انبي لا أطبقه ، فقسالا : انا سنسسهله لك ، فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل \_ يعنى وسط الجبل \_ فاذا أنا بأصوات شديدة ، فقلت : ما هـ ذه الاصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، غاذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قال : قالت : من هؤلاء ؟ قيل هؤلاء الذين يغطرون عبل نحلة صومهم ، غقال : خابت اليهود والنصارى ، ثم انطلق بي ، هاذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا ، وأنتنه ريحا ، وأسوأه منظرا ، فقلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء قتلي الكفار ، ثم انطلق بي ، غاذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا ، وأنتنه ريحا ، كأن ربيحهم المراحيض ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزانون ، ثم انطلق بي فاذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ، قلت : ما بال هؤلاء ؟ قيل : هؤلاء الذين يمنعن أولادهن ألبانهن ، ثم انطلق بي فاذا بغلمان يلعبون بين نهرين ، قلت : من هؤلاء ؟ قال ذرارى المؤمنين ، ثم شرف بي شرفا ... أي ارتفع بي شوطا من الشرف وهو العلو \_ فاذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم ،

<sup>(</sup>۷) رواه البخاری ومسلم ، أنظر : الترغیب والترمیب ج ۲ می ٤٥٥ .

قلت من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء «جعفر ، وزید ، وابن رواحة » ـــ وهم شـــهداء غزوة مؤته ـــ

ثم شرف بى شرفا آخر : فاذا أنا بنفر ثلاثة ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء :

٣ \_ وعن « المقداد بن الاسود » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه :

ما تقولون فى الزنا ؟ قالوا : حرام حرمه الله عز وجل ، ورسوله غهو حرام الى يوم القيامة ، فقال رسول الله به لاصحابه : لان يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة عاره »(١) .

٤ ــ وعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما قال : قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم :

« الزانى بحليلة جاره لا ينظر الله اليه يوم القيامة ، ولا يزكيه ، ويقول : ادخل النار مع الداخلين »(١٠) •

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم :

 <sup>(</sup>A) رواه ابن خزیمة ، وابن حبان می صحیحیهما ، انظر : الترغیب والترهیب ج ۳ ص ۶۵۹ .

<sup>(</sup>۹) رواه ابن ابی الدنیا ، انظر : الترغیب والترهیب ج ۳ ص ٤٧١ . (۱۰) و رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط ، انظر : الترغیب والترهیب ج ۳ س ۴۷۰ . س ۴۷۰ .

« اذا زنى الرجل خرج منه الأيمان ، فكان عليه كالظلة ، فاذا أقلع رجع اليه الأيمان »(١١) .

٦ ــ وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف ، والفقير المختال ، والشيخ الزاني ، والامام الجائر »(١٢) .

ر والله أعلم \_

<sup>(</sup>۱۱) رواه أبو داود ، والمترمذي ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص

<sup>(</sup>۱۲) رواه النسائي ، وابن حبان ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص

## شرب الخمس :

الخمر: هي كل شراب مسكر .

فعن (( عبد الله بن عمر )) رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم :

« كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام »(۱) • والخمر هي أم الخيائث :

فعن (( عثمان بن عفان )) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« اجتنبوا أم الخبائث ، غانه كان رجل ممن كان قبلكم يقمبد ويعتزل الناس ، غعلقته امرأة أى أحبته وتعلق قلبها به غأرسلت اليه خادما انا ندعوك لشهادة ، غدخل فطفقت ـ أى شرعت ـ كلما يدخل بابا أغلقته دونه حتى اذا أغضى الى امرأة وخبيئة جالسة ، وعندها غلام ، وباطية فيها خمر ، غقالت : انا لم ندعك لشهادة ولكن دعوتك لقتل هـذا الغلام ، أو تقع على ، أو تشرب كأسا من الخمر ، غان ابيت صحت بك وفضحتك ، قال : غلما رأى أنه لابد له من ذلك قال : اسقينى كأسا من الخمر ، غسقته كأسا من الخمر ، فقال : زيدينى ، غلم تزل حتى وقع عليها ، وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر فانه والله غلم تزل حتى وقع عليها ، وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر فانه والله يخرج صاحبه » (۲) .

وقد جاء تحريم الخمر في الكتاب ، والسنة ، والاجماع ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب والترحيب جـ ٣ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان ، والبيهقى ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص : ٤٤ ٠.

قال الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة غهل أنتم منتهون »(٣).

روى أن « عمر بن الخطاب » رضى الله عنه قال حين سمع قول الله تعالى : « أنما الخمر والميسر » النح قال : « أقرنت بالميسر والانصاب ، والازلام ؟ بعدا لك وسحقا ، وتركها الناس وأراقوها في الطرقات(٤) .

وروى أن « عمر » رضى الله عنه كان يدعو الله ويقول : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاغيا ، غلما نزلت آية البقرة وهي قوله تعالى :

« يسئلونك عن الخمر والميسر قلمفيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما » (٥) ظل « عمر » على دعائه وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ٠٠

ولما نزلت آية النسساء وهي قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون »(٦) .

ظل « عمر » أيضا على دعائه وقال : « اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٩٠ ـ ٩١ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر: التفسير الواضع ج٧ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٥) سسورة البقرة

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٢٤٠

غلما نزلت آية المائدة وسمع قوله تعالى: « فهل أنتم منتهون » قال : « انتهينا » وكانت هذه الآية هي الفاصلة في تحريمها »(٧) . ولشدة خطر الخمر فقد ورد الترهيب من شربيها أو بيعها ، أو عصرها ، أو حملها ، أو أكل ثمنها .

فعن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها ، ومبتساعها ، وبائعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة اليه » (٨) .

وقد أخبر النبى على وخبره صدق معض لا يتخلف ، لانه لا ينطق الا بوحى من الله تعالى ، ان شارب الخمر لا يدخل الجنة :

فعن « أبى موسى الاشعرى » رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

«ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ، وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة ، قيل: وما نهر الغوطة ؟ قال: نهر يجرى من فروج المومسات •

ــ وهن الملاتي يحترفن الزنا ــ

يؤذي أهل النار ربح غروجهن » (٩) .

<sup>(</sup>٧) انظر: التفسير الواضع ج ٧ ص ١١ ·

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٣٩ ٠

<sup>(</sup>٩) رواه احمد وابن حبان ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ من ٤٣٤ .

وعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .

« ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنسة : مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث الذى يقر فى أهله الخبث ـ أى الذى يسكت على اتيان زوجه الفاحشــة غلا يغضب ولا يغار »(١٠) .

وأعلم أيها المسلم أن شرب الخمر من الاشسياء التي ينزل بسببها البلاء من قبل الله تعالى •

فعن «على بن أبى طالب » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء (١١) •

عيل: ما هن يا رسول الله ؟ قال: اذا كان المغنم دولا (١٢) • والأمانة مغنما (١٣) والزكاة مغرما (١٤) •

وأطاع الرجل زوجته ، وعق أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الاصوات فى المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذت

<sup>(</sup>١٠) رواه احمد ، والنسائي ، أنظر : الترغيب والترهيب ج٣ ص٤٣٧ ٠

<sup>(</sup>١١) أي نزلُ بها العذاب : من فقر ، ومرض ، وكوارث الخ ٠

<sup>(</sup>١٢) أي متداولا فيكون لهؤلاء مرة ، ولهؤلاء أخرى \*

<sup>(</sup>۱۳) بمعنى أن من أودعت عنده الامانة ينكرها ، ويأكلها ، ويعتبرها تغيم ـــة ،

<sup>(</sup>١٤) بمعنى أن من وجبت الزكاة في ماله يبخل بها ويعتبر اخراجها غرما.

القينات والمعازف ، ولعن آخر هده الامة أولها ، غليرتقبوا عند ذلك ربحا حمراء (١٥) أو خسفا ، ومسخا »(١١) .

وأعلم أيها المسلم أن شرب الخمر من الاسباب التي يترتب عليها نزع الايمان ، والعياذ بالله تعالى .

فعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من زنى ، أو شرب الخمر ، نزع الله منه الأيمان كما يخلع الأنسان القميص من رأسه  $^{(17)}$  •

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »(١٨) .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>١٥) أي شحيدة الحبر •

<sup>(</sup>١٦) رواه الترمذي ، وقال حديث غريب ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٤٣٢

<sup>(</sup>١٧) رواه الحاكم ، انظر : الترغيب وانترهيب ج ٣ ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>١٨) رواه البخاري ومسلم ، أنظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٤٢٨ ٠

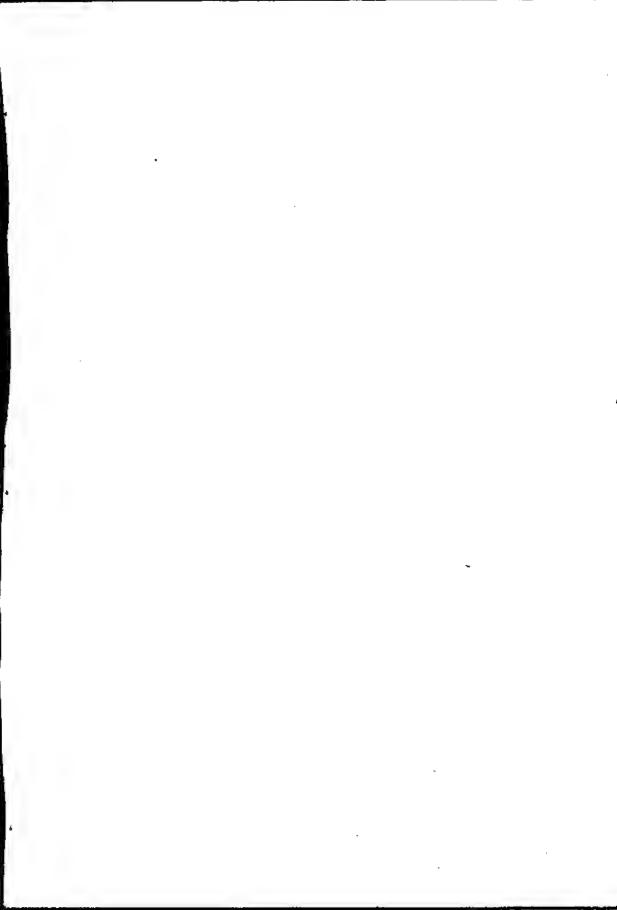

## عقوق الوالدين:

قال تعالى: « وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صفيرا »(١) .

المعنى وقضى ربك بان تحسنوا الى الوالدين احسانا كاملا فى المعاملة ، احسانا ليس بعده احسان ، اذ يجتمع فيهما كل أسباب المودة والعطف ، فمن قرابة قريبة ، الى صلة وشيجة ، وجوار كريم ، وعطف سابغ ، وحنان أبوى سابع .

ولا عجب فى ذلك فهما أول من يعطف عليك عطفا غريزيا وأنت فى أشد الحاجة اليه ، فمن المروءة أن ترد الجعيل ، لا أقول بالحسن منه ، اذ ليس هناك جميل يوازى عملهما ،

ولا غرابة فى ذلك ، غوائداك هما اللذان ربيا الظاهر من جسمك ، والله سبحانه وتعالى هو الذى خلقك ، وسواك ، ونفخ غيك الروح ، فاعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وأحسن الى والديك أحسانا يكافى، ما قدماه لك ، وهسذا الامر بالاحسان عام فى كل حال ، ووضعه هنا دليل على أنه من دعائم الدين وأصوله ، وهناك أوضاع خاصة تقتضى التنصيص عليها بخصوصها ، مثل أن بيلعن عندك الكبر أحدهما أو

<sup>(</sup>١) سسورة الاسراء ٢٣ - ٢٤ ٠

كلاهما فلا تقل لهما كلمة تنبى، عن التضجر ، وليس النهى عن التضجر خاصا بحالة الكبر ، بل فى كل حال خصوصا الحالة التى يدتاج فيها الوالدان لضعفهما وهى حالة الكبر ، والعجز عن الكسب ، وقل لهما قولا لينا لطيفا مع حفظ الكرامة ، والادب ، والحياء ، واهفض لهما جناج الذل من الرحمة ، وهـذا كناية عن حسن رعايتهما ، ولا تكتف بهـذا وتتوقف عند هـذا الدـد ، بل أدع الله لهما ، وقل رب ارحمهما ، وتجاوز عن سيئاتهما كما زبيائي صغيرا ،

قال «عبد الله بن عباس » ت ٦٨ه رضى الله عنهما : « ثلاث آيات تُرلت مقرونة بثلاث ، لا يقبل الله منها واحدة بغير قرينتها :

أحداها : قول الله تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (٢) . فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه .

والثانية : قول الله تعالى: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » (١) • غمن صلى ولم تزك لم يقبل منه •

والثالثة : قول الله تعالى : « أن أشكر لمي ولوالديك »(١) .

مَمْنُ شَكْرَ اللهُ ولم يَشْكَر لوالديه لم يقبل منه (م) • أ

وقد جاء في الترميب من عقوق الوالدين العديد من الاهاديث النبوية اقتبس منها ما يلي:

<sup>(</sup>٢) ينسورة النينساء ٥٩.٠٠

<sup>(</sup>٣) مسورة البقرة ٤٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان ١٤٠

<sup>(</sup>٥) انظر : الكتاب للذمبي ص ٢٨ •

١ عن « المفيرة بن شعبة » رضى الله عنه عن النبى صلى الله
 عليه وسلم قال :

(...) الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السوال ، واضاعة المال (0.0) .

غهدا الحديث قد نص على أن الله تعالى حرم على الانسان غعل عدة أشياء منها: عقوق الامهات ، والراد من ذلك أن الله حرم كل ما يؤذى الامهات ، والامهات : جمع «أمهة » لن يعقل ، مثل عصيانهن ، والخروج عليهن ، والعقوق مأخوذ من العق ، وهو الشق والقطع ، وخص الامهات دون الآباء لقبح أذاهن ، وشدة عقاب العاق لهن ،

٢ ـــ وعن « أبى بكرة » نقيع بن الحارث ت ٥١ م رضى الله عنــه
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكنًا غجلس فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، غمازال يكررها حتى قلنا : ليته سكت »(٧) .

فقد بين النبى على في هذا الحديث أن من أكبر الكبائر أى أعظمها جرما ، وأشدها اثما عقوق الوالدين ، نعوذ بالله من ذلك •

٣ ــ وعن (( عبد الله بن عمرو بن الماص )) ت ٦٥ه رضي الله عنهما ،

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، انظر : المترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٣٨ ٠

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ،ومسلم ، والمترمذي ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٣٩ -

# عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« الكبائر الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس » (٨) .

٤ ــ وعن (( عبد الله بن عمر بن الخطاب )) ت ٧٣ه رضى الله عنهما
 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن المخمر ، والمنان عطاءه ، أي الذي يعطى ثم يمن على من أعطاه ويعيره \_ وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والديوث ، والرجلة » (٩) .

غقد بين النبى على في هدذا الحديث أنه اذا كان يوم القيامة الذى يحتاج غيه جميع بنى الانسان الى عفو الله تعالى ومغدرته، فى ذلك اليوم يشتد غضب الله تعالى على بعض الناس ولا ينظر اليهم نظرة رحمة ورضا، من هؤلاء المدرومين من رحمة الله تعالى: « العاق لوالديه » •

• ــ وعن «أبى أمامة الباهلى » ت ٨١ه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ثلاثة لا يقبل الله عــز وجل منهم صرفا ولا عــدلا ، عاق ، ولا منان ، ومكذب بقــدر »(١٠) .

 <sup>(</sup>۸) رواه البخاری ، والنسائی ، والترمذی ، انظر : الترغیب ج ۳ ص ۳۹
 ۹۳۹ ۰

<sup>(</sup>٩) رواه النسائى ، والبزار ، والحاكم وقال : صحيح الاسناد ، انظر الترغيب والترهيب ج٣ ص ٥٤٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰) رواه ابن أبى عاصم باسناد حسن ، انظــر : الترغيب ج ٣ ص ٥٤١ ٠

غقد أخبر النبى على في هدذا الحديث انه اذا كان يوم القيامة فهناك ثلاثة أصناف لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ، والصرف : التوبة ، والعدل : المفداء ، المعنى أن الله تعالى لا يقبل منهم ما يكفر به هذه الخطيئة ، من هذه الاصناف الماق لوالديه ،

# ٦ ـ وعن (( أبى هريرة )) ت ٥٥٨ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ، ولا يذيقهم نعيما مدمن الخموع ، والكل الربا ، و آكل مال اليتيم بغير حق ، والعاق لوالديه »(١١) .

فقد بين النبى ين في هدذا الحديث أنه هناك أربعة أشاص حق على الله تعالى أن لا يدخلهم الجنة ، ولا يذيقهم نعيمها ، ويترتب على عدم دخولهم الجنة ، دخولهم النار والعياذ بالله تعالى ، من هؤلاء الاربعة « العاق لوالدیه » •

# ٧ ــ وعن (( ثوبان بن بجدد )) ت ٥٥ه رضى الله عنـه ، عن النبى ملى الله عليه وسـلم قال :

« ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف »(١٢) .

<sup>(</sup>۱۱) رواه الحاكم وقال صحيح آلاسناد ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٣٠٥٠

<sup>(</sup>١٢) رواء الطبراني في الكبير ، انظو الترغيب جـ ٣ ص ٥٤٣ .

غقد أخبر النبى على في هذا الحديث أن ثلاثة أمور لا ينفع معهن أى مع وجودهن عمل ، بمعنى لا يقبله الله ولا يصعد اليه مع وجود واحد فهى مانعة من القبول ، من هذه الثلاثة « عقوق الوالدين » •

۸ – وعن « جابر بن عبد الله » ت ۱۷۸ رضى الله عنه مّال : خرج علينا رسول الله عن ونحن مجتمعون فقال : يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم ، فانه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم ، واياكم والبغى فانه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغى ، واياكم وعقوق الوالدين فان ربيح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ، والله لا يجدها عاق ، ولا تناطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جار ازاره خيلاء ، انما الكبرياء لله رب العالمين ، والكذب كله اثم الا ما نفعت به مؤمنا ، ودفعت به عن دين ، وان فى الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى ، ليس فيها الا الصور ، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها الا الصور ، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها » (۱۲) .

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في الاوسط، انظر: الترغيب جـ ٣ ص ٤٤٥٠

#### الغيبة:

والغيية : هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره ولو كان غيه :

فعن (( أبى هريرة )) ت ٥٥ه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : \_ أى النبى على : « ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت ان كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وان لم يكن فيه فقد بهته » (۱) .

أى رميته بالبهتان : وهو أسوأ الكذب .

فهذا الدديث الشريف بين تعريف « الغيية » وهى : أن يتكلم الانسان في غيية أخيه المسلم بما يكرههه ولو كان ذلك الامر غيه ٠

والغيبة من الامراض الاجتماعية الخطيرة والتي لا ينجو منها الا من قدر الله له السعادة في الازلى ٠٠

والنهى عن الغيبة جاء في العديد من الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية المسحيحة •

واليك عبسا من ذلك ليتبين من خلال ذلك مدى خطورة الغيبة ، والعذاب الاليم الذي أعده الله تعالى للمغتابين :

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، انظر : الترغيب ج ٥ ص ٢٥ ٠

قال الله تعالى : «ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقو الله أن الله تواب رحيم »(٢) .

فانظر أخى المسلم كيف صور القرآن « الغيية » وهول من شأنها ، حيث شبه المغتاب بالذى يأكل لحم أخيه بعد موته ، ومما لاشك فيه أنه لا توجد نفس تقدم على أكل جيفة أى انسان ، ومادام الامر كذلك أغلا يجب على المسلمين ترك الغيية تلك العادة الرذيلة التى تفشت بين المسلمين ، وأصبح لا ينجو منها الا أحباب الله المقربون ،

وعن « أبى موسى الاشمورى » ت ؟ هرضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى المسلمين أغضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » (٦) .

فانظر أخى المسلم كيف جعل الاسلام المسلم الذى يحفظ لسانه من الوقوع فى أعراض اخوانه المسلمين فى أسمى الدرجات ، وجعله من أغضل عباد الله عند الله تعالى .

قال « يحيى بن معاذ » : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين :

· أحدها : أن لم تسره غلا تعمه •

والثانية : ان لم تنفعه فلا تضره .

والثالثة : أن لم تمدحه غلا تذمه .

<sup>(</sup>٢) سيورة الحجيرات ١٢٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٧٤٠٠

وعن « أبى عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ان الرجل ليتكلم من رضوان الله تعالى ما كا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه ، وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه »(3) • فانظر أخى المسلم كيف يرتفع الانسان بالكلمة الطيبة الى أعلى عليين ، وكيف ينحط بالكلمة الخبيثة حتى ينزل الى أسفل ساغلين ؟

وعن ((عقبة بن عامر )) ت ٥٥٨ رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : (( امسك عليك لسانك ) وليسعك بيتك ) وابك على خطيئتك » (٥) .

انه لارشاد كريم ، وتوجيه سديد من النبى الذى بعثه الله رحمة للعالمين عن حيث يرشد الانسان الى أسباب نجاته من عذاب الله ، واذا ما نجا الانسان من النار فقد غاز بالجنة والرضوان ، يشير الى ذلك قول الله تعالى: « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد غاز »(١) .

وتتمثل أسباب نجاة الانسان في ثلاثة أمور:

الاول : أن يحفظ الانسان لسانه من الوقوع في أعراض الناس ،

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيصح انظر : رياض الصالحين ص ٥٧٥ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ، وصححه ابن خزيمة، انظر : رياض الصالحين ص ٧٦ه

<sup>(</sup>٦) سسوة آل عمسران ١٨٥٠

وغير ذلك مما لا يتفق ومنهج الاسلام ، وشريعة نبينا « مدمد » عليه الصلاة والسلام .

والثانى: أن يلزم الانسان بيته خوفا من الاختلاط بالاشرار ، فالله سبحانه وتعالى يقول: « ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النسار » (٧) .

والثالث: أن يبكى الانسان على خطيئته ، ومعنى ذلك أنه يندم على فعلها أشد الندم ويتوب الى الله تعالى بنية صادقة ، فاذا ما علم الله صدق نيته قبل توبته ، وغفر زلته ، قال تعالى « وانى لعفار لن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » •

وعن « أنس بن مالك » ت ٩٩ه • رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لما عسرج بى مسررت بقسوم لهم أظفسار من نحساس يخمشون وجوههم وصدورهم ، غقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون فى أعراضهم » •

ياللهول ، أنظر أخى المسلم الى الحال التى سيكون عليها « المغتابون » يوم القيامة ، انهم سيكونون فى أقبح حالة ، وأبشع منظر حيث ستكون أظفارهم من النداس ، وماذاك الاليكون حادة قوية ، وأذا بهم يسلطون على وجوههم وصدورهم يخمشونها بتلك الاظافر الحادة القوية ، حتى تتقطع جلودهم ، وتسوء حالهم ، وما ذاك

<sup>(</sup>۷) سنورة هسود ۱۱۳ ۰

الا شى يدير بالنسبة للعذاب الذى أعده الله لهم جزاء ما اقترفوه من الوقوع فى أعسراض اخوانهم فى الدنيا ، غيا أيها المسلم أسألك بالله تعالى أن لا تكون من المعتابين كى تنجو من الناجين .

وعن «معاذ بن جبل » ت ١٧ ه رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ، ويباعدنى من النار؟ قال: « لقد سالت عن عظيم ، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه:

فتعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، ثم قال : الا أدلك على أبواب الخير ؟

الصوم جنة ، والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الما النار ، وصلاة الرجل من جوف الليل ، ثم قال : ألا أخبرك برأس الامر وعموده ، وذروة سلامه ؟

قلت : بلى يا رسول الله ، قال :

رأس الامر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟

قلت: بلى يا رسول الله ، غاخذ بلسانه وقال كف عليك هدا ، علت : يا رسول الله وانا الواخذون بما نتكلم به فقال : ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الاحصائد السنتهم »(٨) .

 <sup>(</sup>A) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح انظر : رياض الصالخين ص ٧٦٥ ٠

انه لحديث جامع شامل ، من جـوامع كلم النبى عليه الصـلاة والسـلام ، فقد بين فيه النبى في الانسان اذا تمسك بوحدانية الله تعالى وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصـام رمضان ، وحج بيت الله الحرام اذا استطاع لذلك سـبيلا ، ثم بين عليه الصـلاة والسلام أن الصوم وقاية من النار ، وأن الصدقة تمدو السيئة ، ثم بين النبى في أن رأس الامر الاسلام بمعنى أن من لم يدخل الاسلام عليه فهو ميت كالجسد الذي قطعت رأسه ، وأن عمود الاسلام ، أي القاعدة الاساسية التى بدونها ينهار كل شيء الصـلاة » .

أن ذروة سنام الاسلام « الجهاد » سواء كان الجهاد بالنفس ، أو المال ، أو الكلمة ، أو غير ذلك من الامور التي تعمل على أن تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلي ، ثم ختم النبي يه هـ ذا التوجيه النبوي السامي بأن يحافظ الانسان على كل كلمة تخرج منه لانه سيحاسب عليها يوم القيامة ، وهي مكتوبة ومستطرة عليه في صحائف أعماله قال تعالى : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » (٩) ،

بعد أن تحدثت عن الغيبة ، وذكرت العديد من الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية الواردة فى تحريمها ، أخالنى أجد مسؤالا يفرض . نفسه ، وكأن سائلا قال : نريد أن تبين لنا هكم الاستماع الى النبية وفقا لمنهج الكتاب والسنة ؟

# عَأَمُولُ وَيَالِلُهُ ٱلْتُولِمِينُ ٪

لقد ورد النهي عن سماع الغيية في الكثير من الآيات القرآنية ،

<sup>(</sup>۹) سسوة ق ۱۸ ۰

والاحاديث النبوية ، واليك قبسا من ذلك :

قال الله تعالى: « واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين »(١٠) .

والمراد في اللغو في الآية الكريمة: « القول القبيح » ومما لا ريب فيه أن الغيبة تعتبر من أقبح الكلام .

ولذا نجد القرآن الكريم وصف المؤمنين المخلصين • بأنهم يعرضون عن سماع لغو الحديث ، اقرأ معى قول الله تعالى : « قد أغلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم تخاشعون والذين هم عن اللغو معرضون » (١١) •

وعن «عبان بن مالك » رضى الله عنه قال: «كنت أصلى لقومى « بنى سالم » وكان يحول بينى وبينهم وأد اذا جاءت الامطار ، فيشق على اجتيازه قبل مسجدهم ، فجئت رسول الله عنه فقلت له : انى أنكرت بصرى ، وان الوادى الذى بينى وبين قومى يسيل اذا جاءت الامطار ، فيشق على اجتيازه ، فوددت أنك تأتى فتصلى فى بيتى مكانا اتخذه مصلى ، فقال رسول الله عنه بعدما اشتد فغدا على رسول الله عنه بعدما اشتد فغدا على رسول الله عنه بعدما اشتد فغدا على رسول الله عنه بعدما اشتد فغذا على رسول الله عنه بعدما اشتد النهار — أى بعد ما ارتفعت الشمس — واستأذن رسول الله عنه فأذنت له ، فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن أصلى من بيتك ؟

فأشرت له الى المكان الذي أحب أن يصلى فيه ، فقام رسول

<sup>(</sup>۱۰) سيورة القصص ٥٥٠

<sup>(</sup>۱۱) سيورة المؤمنيون ١ ٣٠٠

الله يه فكبر ، وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم ، وسلمنا حين سلم ، فحبسته على « خزيرة » تصنع له ، والخزيرة : هى دقيق يطبخ بشدم و فسمع أهل الدار أن رسول الله يه في بيتى ، غشاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت ، فقال رجل ، ما فعل « مالك » لا أراه ؟ فقال رجل : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ، فقال رسول الله يه : « لا تقل ذلك ، الا تراه قال لا اله الا الله ييتغى بذلك وجه الله تعالى ؟؟ فقال : الله ورسوله أعلم ، أما نحن فوالله ما نرى وده ، ولا حديثه الا الى المنافقين ، فقال رسول الله يه : فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله بيتغى بذلك وجه الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله بيتغى بذلك وجه الله » « الله على النار من قال لا اله الا الله بيتغى بذلك وجه

فانظر أخى المسلم كيف رد النبى على غيية « مالك » وأنكر على المغتاب قوله ، غياحبذا لو أن كل مسلم رد غيبة أخيه المسلم، لو فعل المسلمون ذلك لانتهى المغتابون عن الوقوع فى أعراض الناس •

أو على الاقل لوجدنا المنتابين قلة لا تذكر ٠

وعنئذ ستقوى شوكة المسلمين حيث تسود المحبة والاخاء بين أغراد المجتمع الاسلامى في مشارق الارض ومغاربها ٠

وعن « كعب بن مالك » ت ٥٣ رضى الله عنه فى دديثه الطويل ، في قصــة توبته قال : قال النبى عن وهو جالس في القوم بتبوك :

« ما غعل كعب بن مالك » ؟

<sup>(</sup>۱۲) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٠٢ - ٢٠٣ .

فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول اللل حبسه برداه ، والنظر في عطفيه » .

فقال « معاذ بن جبل » ت ١٧ه رضى الله عنه : « بئس ما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا » فسكت رسول الله ين (١٢) .

فانظر : أخى المسلم الى « معاذ بن جبل » كيف رد عن « كعب ابن مالك » غيبته .

اننى اتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يسير على منوال « معاذ ابن جبل » كى نكون من المفلحين الذين هم عن اللغو معرضون •

# الأمور التي تباح غيها الغيية:

بعد أن تكلمت عن تحريم الغيبة ، وبينت عدم جواز الاستماع اليها ، وجسد سؤالا يفرض نفسه وهو :

فأن قيل : أغلا تباح الغبية في بعض الامر نريد أن تبين ذلك ؟

أقول: لقد رخص الدين الاسلامي في جواز « الغيية » وأباحها ، لغرض صحيح شرعى لا يمكن الوصول اليه الا بها ، وذلك للاسلام الآتية:

## أولا \_ التظلم:

فيجوز المظلوم أن يتظلم من ظالمه فيقول : ظلمنى فلان بكذا وكذا المخ •

<sup>(</sup>١٣) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٠ ٠

والدليل على ذلك الحديث التالي :

فعن ((عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها ت 800 أنها قالت : قالت « هند » أمرأة أبى سفيان للنبى في : أن أبا سفيان رجل شعيح ، \_ أى بخيل \_ وليس يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم ؟ فقال \_ أى النبى في : خذى ما يكفيك وولدك ما لمعروف » (١٤) .

فهذا حديث صديح متفق عليه ، وفيه دلالة واضحة على جواز غيبة الظالم ، وذلك حيث اغتلبت « هند » زوجها غذكرته بما يكره بين يدى رسول الله ينه ولم ينكر عليها الرسول الصلاة والسلام ، اذ لو كان ذلك غير جائز لانكر عليها النبى بن .

## ثانيــا:

تجوز غيبة أهل الفسق ، والفساد الخ ٠٠ من سائر المسفات الذميمة التى نها عنها الشرع الحنيف ٠

والدليل على ذلك الدديث الآتي :

معن «عائشة » رضى الله عنها ، أن رجلا استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : \_ أى النبى عليه الصلاة والسلام \_ ائذناو له بئس أخو العشيرة »(١٥) .

فهدا حديث متفق عليه ، وهو يدل دلالة واضحة على جواز غيبة أهل الفيدق والعصيان •

<sup>(</sup>١٤) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٨٤ه ٠

<sup>(</sup>١٥) متنق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣ ٠

#### ثالثا:

تحذير السلمين من الشر ، ونصيحتهم وذلك من وجوه :

أحدها: جرح المجروحين من الرواة ، والشهود · وذلك واجب للحاجة ، وهو جائز باجماع المسلمين ·

ثانیها: المشاورة فی مصاهرة انسان أو مشارکته أو معاملته ، أو غير ذلك ، غانه يجب على المستشاران أن لا يخفى حاله ، بل يجوز أن يذكر المساوى، التى فيه بنية النصيحة ،

والدليل على ذلك الحديث الآتي :

فعن (( فلطمة بنت قيس » رضى الله عنها قالت : أتيت النبى على الله عليه الله عنها قالت : أن « أبا الجهم ، ومعاوية » خطبانى ؟ فقال رسول الله على : أما « معاوية » فصعلوك لا مال له ، وأما « أبو الجهم » فلا يضع « العصى » عن عاتقه » (١١) .

وفى رواية : وأما « أبو الجهم غضراب للنساء »(١٧) .

فهذا حديث صريح فى جواز الغيبة من أجل تحذير المسلمين من أصحاب ذوى الشر ، وأصحاب الصفات الذميمة ، والعادات القبيدة .

### رابعا:

أن يكون مجاهر بفسقه ، أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر ، وأخذ المكس ، وجباية الاموال ظلما الخ .

<sup>(</sup>١٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣ ٠

<sup>(</sup>١٧) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣٠

فتجوز غیبته بما یجاهر به کی یحذره الناس ، ولعله یرتدع ، وینزجر عن فسسقه .

والدليل على ذلك الحديث الآتى:

فعن ((زيد بن أرقم )) ت ٥٩ رضى الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله عن في سفر أصاب الناس فيه شدة ، فقال : « عبد الله ابن أبى » كبير المنافقين :

لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا - أى حتى يتفرقوا عن الرسول عن الرسول عن الرسول الله عنه الله المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل فأتيت رسول الله عنه فأخبرته بذلك ، فأرسل - أى النبى عليه الصلاة والسلام - الى « عبد الله بن أبى » فاجتهد يمينه :

ما فعل \_ أى حلف أنه ما غعل ما قاله « زيد بن أرقم » فقالوا \_ أى الصحابة رضوان الله عليهم \_ كذب « زيد » رسول الله عليه فوقع فى نفسى مما قالوه شدة \_ أى كرب شديد \_ حتى أنزل الله تعالى تصديقى فى قوله تعالى : « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون » (١١) • النح الآيات الواردة فى ذلك » (١٩) •

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۱۸) سورة المنافقيون ١ - ٨ ٠

<sup>(</sup>١٩) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٥٨٣ .

### النميمـة:

النميمة: هي افشاء السر، وهتك الستر عما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه، أو المنقول البيه، وسواء كان الكشف بالقول، أو الكتابة، أو الايهاء، أو غير ذلك .

والنميمة من الصفات الذميمة التي تفشت \_ والعياذ بالله \_ بين المسلمين .

والنميمة من الكبائر المحرمة بالكتاب ، والسنة ، والاجماع : قال الله تعالى: « ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم »(۱) .

ولشدة خطر النميمة فقد جاء الترهيب منها في السنة المطهرة: فعن ((حذيقة )) رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة نمام» (٢) .

وعن «.أبى هريرة » رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ، ومن كأن ذا لسانين في الدنيا غان الله يجعل له أسانين من نار يوم القيامة »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة القسلم ١٠ ١١٠٠

<sup>(</sup>۲) رواه البخساري ومسلم ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم ·

وعن (( عبد الله بن بسر )) رضى الله عنه ، عن رسل الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ليس منى ذو حسد ، ولا نميمة ، ولا كهانة ، ولا أنا من ، من من دو حسد ، ولا نميمة ، ولا كهانة ، ولا أنا من ، ثم تلا رسول الله عن : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبو فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا »(٤) .

وعن ((أبى هريرة )) رضى الله عنه قال : « كنا نمشى مع رسول الله يه فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه ، فجعل لونه يتغير حتى رعدكم قميصه ، فقلنا : مالك يا رسول الله ، فقال : أما تسمعون ما أسمع ؟ فقلنا : وما ذاك يا نبى الله ؟ قال : هـذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين ، قلنا : فيم ذاك ؟

قال: « كان أحدهما لا يستنزه من البول ، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ، ويمشى بينهم بالنميمة ، قدعا بجريدتين من جرائد النكل فجعل فى كل قبر واحدة .

قلنا : وهل ينفعهم ذلك ؟ قال : نعم يخفف عنهما مادامتا رطبتين » (٥) ٠

## وقال ((الحسن البصري )) ت ١١٠هـ:

« من نقل اليك حسديثا فاعسلم أنه ينقل الى غيرك حديثك فاحذره » (ه(٦) •

وقال « الامام الغزالى محمد بن محمد أبو حامد » ت ٥٠٥ه « كل من حملت اليه نميمة ، وقيل له : قال فيك فلان كذا وكذا ، لزمه مستة أحوالًا »

<sup>(</sup>٤) رواه الطبيراني ٠

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبسان ٠

<sup>(</sup>٦) انظر: الكيائر للذهبي ص ١٥٩٠

الاول: أن لا يصدقه لانه نمام فأسق ، وهو مردود الخبر .

الثانى : أن ينهاه عن ذلك ، وينصحه ، ويقبح غعله .

الثالث: أن يبغضه في الله عز وجل لانه بغيض عند الله • •

الرابع: أن لا يظن في المنقول عنه السوء ، لقول الله تعالى :

« اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم »(٧) •

الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك ، غالله تعالى يقول: « ولا تجسسوا » •

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى نمسته » أ ه(٨) ٠

وقد ورد أن رجلا ذكر « لعمر بن عبد العزيز » ت ٥٩٥ رضى الله عنه ، نم « رجلا بشىء فقال عمر » :

يا هذا أن شبّت نظرنا في أمرك ، غان كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية : « أن جاءكم غاسق بنبأ فتبينوا »(٩) .

وان كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية : « هماز مشاء بنميم »(١٠) .

<sup>(</sup>٧) سبورة الحجسرات ١٢٠

<sup>(</sup>٨) افظر: الكبائر ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>٩) مسورة الحجرات ٦ ٠

<sup>(</sup>۱۰) سبورة القطم ۱۱ .

وان شئت عفونا عنك ، فقال : العفو يا أمير المؤمنون ولا أعود اليه أبدا » إه(١١) .

وعن « الملاء بن الحارث » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« الهمازون ، واللمازون ، والمساءون بالنميمة ، الباعون لكبرآء العنت يحشرهم الله في وجوه الكلاب »(١٢) .

المعنى : أن وجــوههم يوم القيامة تكون على صــورة وجــوه الكلاب .

وعن « عدد الرحمن بن غنم » عن النبى على قال : « خيار عباد الله الذين اذا رءوا ذكر الله وشرار عباد الله المساءون بالنميمة ، المفرقون بين الاحبة الباغون للبرآء العنت »(١٣) .

وروى عن « ابن عمر » رضى الله عنهما قال : « سمعت رسول الله عنه يقول : « النميمة ، والشتيمة (١٤) والحمية (١٥٠) في النار •

وفى لفظ: « أن النميمة ، والحقد (١٦) فى النار (١٧) لا يجتمعان فى قلب مسلم »(١٨) •

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>١١) انظر: الكبائر للذعبي ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>۱۲) ربواء ابن حبان ، انظر : النترغيب والنترهيب ج ٣ ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١٣) رواه أحمد ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٧٥٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) الشتيمة : السباب والتنابز بالالقاب ٠

 <sup>(</sup>١٥) الحمية : أي الأنتة بالباطل ، والعزة بالاثم .

<sup>(</sup>١٦) الحقد : هو الانطواء على العداوة واضمار الرغبة في الانتقام ٠

<sup>(</sup>۱۷) أي أنهما من خصال اهل النار ٠

<sup>(</sup>١٨) رواه ألطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٧٥٤ ٠

# « أمور حرم الاسلام فعلها »

هناك أمور حرم الشرع غعلها غعلى كل مسلم أن يتجنب هده الامور ، كي يكون من الفائزين ، من هده الامور ما يلي :

- أ ) أذى الجار •
- ب ) أكل مال اليتيم •
- ج) ترك الصلاة
  - د ) الربيسا ٠
  - ه) الرشوة ٠
  - و ) قتل النفس •
- ز) قطيعة الرحم
  - ح ) منع الزكاة •

وهدذا تفصيل الكلام عن هده الامور فى ضوء الكتاب



#### أذى الجـار:

أذى الجار يتحقق بأى نوع من أنواع الأساءة اليه ، سبواء كانت الاسساءة حسية ، أو معنوية ، وسواء كانت باللسسان ، أو بسوء المعاملة ، أو بعدم الصلة ، أو باغشاء سره وكشف عورته للناس الخ ٠

ولشدة أذى الجار فقد جاء التصدير ، والترهيب من ذلك فى العسديد من أحاديث النبى عليه الصلاة والسلام : فتارة يخبر الرسول على بأن أذى الجار منافيا للايمان ، يوضح ذلك الحديث التالى :

فعن ﴿ أَبِي شَرِيحِ الْكَعْبِي ﴾ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسسلم :

« والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قيل : يا رسول الله لقد خاب وخسر من هذا ؟ قال : « من لا يأمن جاره بوائقه ، قالوا : وما بوائقه ؟ قال : « شره »(۱) ،

وعن « أبى هريرة » رضى الله عنه (، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت »(٢) .

<sup>(</sup>١) روا البخاري ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٧٧ ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم ، انظر : الترغيب والترميب ج ٣ من ٥٧٦ .

وتارة يغلظ النبى عليه الصلاة والسلام من شأن السيئة التى يفعلها الجار مع جاره حتى يجعلها تساوى عشر سيئات ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

فعن (( المقداد بن الاسود )) رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامسحابه :

« ما تقولون فى الزنا ؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة ، قال : فقال رسول الله ين : « لان يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره ، قال : « ما تقولون فى السرقة ؟ قالوا : حرمها الله ورسوله فهى حرام ، قال : « لان يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره » (٢) .

وتارة يخبر النبى يهم وخبره مسدق محض لانه لا ينطق عن الهوى ، أن أذى الجار يكون سببا فى دخول النار ، مهما تصدق الانسان ، أو صلى وصام ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

فعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ان فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها ، وصيامها ، غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها ، فقال ين ( هى فى النار ، قال : يا رسول الله فان فلانة يذكر من قلة صيامها ، وصلاتها ( الله ) •

وأنها تتصدق بالاثوار من الاقط(٥) ولا تؤذى جيرانها ، قال :

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ورواته ثقات ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٧٦٠

<sup>(</sup>٤) أي أنها تقتصر على أداء الفرائض ، وتقلل من النوافل •

 <sup>(</sup>٥) الاشوار: بالثاء المثلثة ، جمع ثور ، وهي القطعية ، والاقط: شيء يتخذ من مخيض اللبن ، أشبه بالجبن \*

« هى فى الجنة : وفى رواية « أبى بكر بن أبى شهية » : قالوا : يا رسول الله غلانة تصوم ألنهار ، وتقوم اللبل ، وتؤذى جيرانها ، قال : « هى فى النار ، قالوا : يا رسول الله غلانة تصلى المكتوبات ، وتصدق من الاقط ولا تؤذى جيرانها ، قال : هى فى الجنة »(٦) .

وتارة يخبر النبى عليه الصلاة والسلام ، أن من يعلق بابه دون جاره غليس بمؤمن ، يوضح ذلك الحديث التالى :

فعن (( عمرو بن شعيب )) عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله ، وماله ، فليس ذلك بمؤمن ، وليس بمؤمن من لم يأمن جساره بوائقسه ، أتدرون ما دق الجار ؟ :

اذا استعانك أعنته ، واذا استقرضك أقرضته ، واذا الهتقر عدت عليه (۲) .

واذا مرض عدته ، واذا أصابه خير هنأته ، واذا أصابته مصيبة عزيته ، واذا مات اتبعت جنازته ، ولا تسطيل عليه بالبنيان غتحجب عنه الريح الا باذنه ، ولا تؤذه بقنار ريح قدرك الا أن تغرف له منها ، وان اشتريت غاكهة غأهد له ، غان لم تفعل غأدخلها سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » (٨) +

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ، والبزار ، أنظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٨٨٠ .

<sup>(</sup>V) أي أحسنت اليه ·

<sup>(</sup>٨) رواه الخرائطي ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٨٤ ٠

وتارة ةيخبر الرسول عن أن أذى الجار من الامور التي تقصم فقار الظهر ، يشير الى ذلك الحديث التالى:

فعن « فضالة بن عبيد » رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « ثلاثة من الفواقر (٩) امام ان أحسنت لم يشكر ، وان أساءت لم يغفر ، وجار سوء ان رأى خيرا دغنه ، وان رأى شرا أذاعه ، وامسرأة ان حضرت آذتك ، وان غبت عنهسا خانتك » (١٠) .

ـ والله أعلم ـ

<sup>(</sup>٩) جميع فاقرة ، والفاقرة : مى الداهية التى تقصم فقار الظهر والعياذ

<sup>(</sup>۱۰) رواه الحبراني باسناد جيد ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٨٦

## أكل مال اليتيم ظلما:

لقد جاء الترهيب من أكل مال اليتيم ظلما في الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية : فمن الآيات القرآنية : قول الله تعالى :

« أن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما أنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سميرا »(١١) •

لقد تضمنت هده الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن يأكل مال اليتيم ظلما ، فقد أخبر الله تعالى فيها بأن الذى بيأكل مال اليتيم ظلما فانه يأكل فى بطنه نارا وذلك حيث يكون مصيره الى النار وبئس القدرار .

كما جاء التحذير من أكل مال اليتيم ظلما في قوله تعالى :

« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يياني

كما جاء التنفير من أكل مال البتيم ظلما في المديد من الاحاديث النبوية منها:

<sup>(</sup>۱۱) سيرة النساء ١٠

<sup>(</sup>۱۲) سيورة الانعيام ١٥٢٠

قوله عليه الصلاة والسلام: «يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم ، فقيل: من هم يا رسول الله ؟

قال: « ألم تر أن الله تعالى يقول: « أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا »(١٣) .

# وفي حديث المسراج:

قال النبى صلى الله عليه وسلم: « فاذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها فى أفواههم فتخرج من أدبارهم ، فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟

قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا »(١٤) .

وقال « اسماعيك بن عبد الردمن السدى » ت ١٣٧ :

« يحشر آكل مال البتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من غيه ، ومن مسامعه ، وأنفه ، وعينه ، كل من رآه يعرفه أنه آكل مال البتيم »(١٥) •

فيا أيها المسلم أما ينبغى لك أن تتحرج من أكل أموال اليتامى ظلما ، وأن تعمل على العطف عليهم والمحافظة على أموالهم ، كى تكون ممن قال فيهم النبى على : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما »(١١) .

<sup>(</sup>١٣) انظر: الكباثر ص ٥٥٠

<sup>(</sup>١٤) رواه مسلم ، انظر : الكبائر ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>١٥) انظر: الصدر التقدم ص ٦٥٠

<sup>(</sup>۱٦) رواه البخارى ، وابو داود ، والترمذى ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٦٧

### وعن (( أبن عباس ) رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من عال ثلاثة من الايتام كان كمن قام ليله ، وصام نهاره ، وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله ، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين ، كما أن هاتين أختان ، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى »(١٧) •

# وعنه ايضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« من قبض يتيما ــ يعنى أخذه وضمه اليه ــ من بين مسلمين الى طعسامه وشرابه  $\alpha$  أدخله الله الجنسة ألبتة  $\alpha$  الا أن يعمل ذنبا لا يغفر  $\alpha$  (۱۸) .

وعن «زرارة بن أبى أوفى » عن رجل من قومه يقال له « مالك » أو « أبن مالك » سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول :

« من ضم يتيما بين مسلمين فى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه — أى حتى يتمكن من كسب قوته بنفسه ويصبح قادرا على العمل — وجبت له الجنة ألبتة ، ومن أدرك والديه ، أو أحدهما ثم لم بيرهما دخل النار ، فأبعده الله ، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكة من النار » (١٩) .

<sup>(</sup>۱۷) رواه ابن ماجه ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٥٦٨ ٠

<sup>(</sup>۱۸) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۹) رواه أبو يعلى ، والطبراني ، وأحمد ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٥٦٩

وعن «أبى هريرة » رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خير بيت في السلمين بيت غيه يتيم يحسن اليه ، وشر بيت في المسلمين بيت غيه يتيم يساء اليه » (٢٠) •

وعن « أبى أمامة » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من مسح على رأس يتيم لم يمسمه الا الله كان له فى كل شعرة مرت عليها يده حسنات ، ومن أحسن الى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهساتين وغرق بين أصبعيه السبابة والوسطى »(٢١) •

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنا أول من يفتح باب المنسة ، الا أنى أرى امرأة تبادرنى \_ أى تسلبقنى فى الدخول \_ فأقول لها : مالك ومن أنت فتقول : أنا امرأة قعدت على أيتام لى "(٢٢) .

يعنى مات زوجى وترك لى أولادا صغارا فقمت عليهم ولم

وعن (( أبي الدرداء )) رضى الله عنه قال :

أتى النبى على رجل يشكو قسوة قلبه ، قال : أى النبى على « أتحب أن يلين قلبك ، وتدرك حاجتك ؟

<sup>(</sup>۲۰) رواه ابن ماجه ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٧٠ ٠

<sup>(</sup>٢١) رواه أحمد ، أنظر : الترغيب جـ ٣ ص ٧١ه ٠

<sup>(</sup>٢٢) رواه ابو يعلى ، باسناد حسن ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٧١ .

ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلن قلبك ، وتدرك حاجتك » (٣٢) .

وعن (( أبي هرير )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذى بعثنى بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ، ولان له فى الكلام ، ورحم يتمه وضحفه ، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله »(٢٤) •

\_ والله أعملم \_

<sup>(</sup>٢٣) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٧١ .

<sup>(</sup>۲٤) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٧٢ .

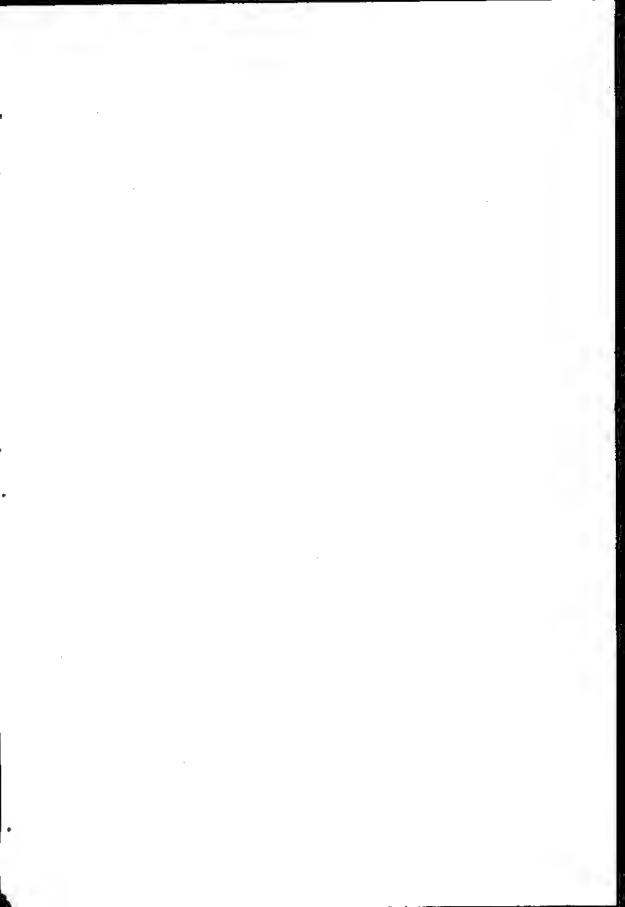

# ترك الصلاة عمدا باخراجها عن وقتها:

ان التهاون في أداء الصلاة في أوقاتها من الكبائر التي حرمها الله

وقد جاء التحذير ، والتخويف من تأخير الصلاة عن وقتها في كل من : الكتاب ، والسمنة :

قال الله تعالى: « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » (٢٥٠٠) .

قال (( أبن عباس )) رضى الله عنهما :

« ليس معنى « أضاعوها » تركوها بالكلية ، ولكن أخروها عن وقتها » أ ه .

غمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب ، غانه سيكون يوم القيامة فى واد من جهنم بعيد قعره خبيث طعمه وهذا هو « الغى » الوارد فى قوله تعالى : « غسوف يلقون غيا » •

وقال تعالى: « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سياهون » (٢٦) .

<sup>(</sup>۲۰) سورة مريم ۹۹۰

<sup>(</sup>٢٦) سـورة الماعون ٤ ـ ٥ ٠

ومعنى « ســاهون » أي غاغلون عنها ، ومتهاونون بها •

قال « سعد بن أبى وقاص » ت ٥٥٥ على خلاف : رضى الله عنه : « سألت رسول الله عن « الذين هم عن صلاتهم ساهون » فقال : « هو تأخير الوقت » أ ه •

هالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أعد الله لهم يوم القيامة « الويل » وهو شدة العذاب •

وقيل: « الويل » واد فى جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ، وهو مسكن من يتهاون بالمللة ، ويؤخرها عن وقتها ، الا أن يتوب الى الله تعالى ويندم على فرط منه ، فمن تاب ، تاب الله عليه «

## وقال تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا الا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » (٢٧) .

قال بعض المفسرون: المراد بذكر الله في هـده الآية: الصلوات الخمس » (٢٨) .

وعن ((مصحب بن سعد )) رضى الله عنه قال : قلت لابى : يا أبتاه أرأيت قسوله تبارك وتعالى : « الذين هم عن مسلاتهم ساهون »(۲۹) •

<sup>(</sup>۲۷) سـورة المنافقون ۹ ٠

<sup>(</sup>٢٨) انظر: تفسير الجلالين ص ٤٧٢٠

<sup>(</sup>٢٩) سسورة الماعسون ٥٠

أينا لا يسيو ، أينا لايحدث نفسه ؟ قال : ليس ذاك ، انما هو اضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت »(٢٠) .

فمن اشتغل بماله فى بيعه ، وشرائه ، ومعيشته ، وأولاده ، عن الصلاة وتركها حتى يخرج وقتها ، كان من الخاسرين :

### فعن (( أبن عباس )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عن : « من جمع بين صلاتين من غير عذر ، فقد أتى بايا من أبواب الكبائر »(٢١) •

## وقال الله تعالى مخبرا عن اصحاب الجحيم:

« ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المسلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين غما تنفعهم شفاعة الشافعين »(٢٦) •

وعن (( عبادة بن الصامت ) رضى الله عنه قال : ( أوصانى خليلى رسول الله عنه تسبع خصال فقال : ( لا تشرك بالله شيئا وان قطعتم أو حرقتم ، أو صلبتم ، ولا تتركوا الصلاة متعمدين ، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ، ولا تركبوا المعصية غانها سخط الله ، ولا تشربوا الخمر غانها رأس الخطايا كلها »(٢٦) .

وقال « عبد الله بن شفيق العقلى » رضى الله عنه: « كان

<sup>(</sup>٣٠) رواء أبو يعلى باستاد حسن ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣١) رواه الحاكم ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣٢) سيورة المدثر ٤٢ – ٤٨ \*

<sup>(</sup>٣٣) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٤٧٥ .

أصحاب « محمد » على لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الماسلة »(٣٤) .

وعن (( نوبان )) رضى الله عنه قال : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« بين العبد وبين الكفر والأيمان الصلاة ، فاذا تركها فقد أشرك » ( $^{(70)}$  •

وعن (ا عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلة يوما فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ، ونجاة يوم القيامة ، ودن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون ، وفرعون ، وهامان ، وأبى خلف » (٢٦) .

### قال بعض العلماء:

« انما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الاربعة ، لانه انما يشتغل عن الصلاة اما بمانه ، أو بملكه ، أو بوزارته ، أو بتجارته ، فان اشتغل عن الصلاة بماله حشر مع قارون وان اشتغل بملكه حشر مع فرعون ، وان اشتغل بوزارته حشر مع هامان » وأن اشتغل بتجارته حشر مع أبى بن خلف » (۲۷) .

<sup>(</sup>٣٤) رواه الترمذي ، انظر : الترغيب والترميب ج ١ ص ٤٧٦ ٠

<sup>(</sup>٣٥) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٤٧٦ ٠

<sup>(</sup>٢٦) رواه أحمد باسناد جيد ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨٥ ٠

<sup>(</sup>٣٧) انظر: الكبائر للذمبي ص ١٨٠

وعن (( معاد بن جبل )) ت ١٧ ه رضى الله عنه قال : (( أوصانى رسول الله عنه بعشر كلمات قال : (( لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت ) ولا تعطى والديك وان أمراك أن تخرك من أهلك ومالك ) ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ) غان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا غقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمرا غانه رأس كل فاحشة ، واياك والمعصية غان المعصية حل سخط الله ، واياك والفرار من الزحف ، وأن هلك الناس ، وأن أصاب الناس موت غائبت ، وانفق على أهلك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا ، وأخفهم في الله » (٢٨) .

وعن (( ثوبان بن بجدد )) ت ٥٥ه رضى الله عنه قال : « سمعت رسسول الله بن يقول : « بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة ، فاذا تركها فقد أشرك » (٢٩) .

وعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا ايمان لمن لا أمائة له ، ولا صلاة لمن لا طهور له ، ولا دين لمن لا صلاة له ، انما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد » (٤٠) .

وعن « بريدة بن الحصيب » ت ٢٦ه رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« بكروا بالمسلاة في يوم الغيم .

<sup>(</sup>٣٨) رواه الطبراني في الكبير ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨١ ٠

<sup>(</sup>٢٩) رواه الطبراني بأسناد صحيح ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٧٦ ٠

<sup>(</sup>٤٠) رواه الطبراني في الاوسط والصغير ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٧٧ ٠

المعنى: بادروا بصلة العصر اذا كان فى السماء غيم خشية أن يخرج وقتها بغروب الشمس سفانه من نزك الصلاة فقد كفر »(١١) •

وعن « عمر بن الخطاب » ت ٢٣ ه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

\_ والله أعمم \_

<sup>(</sup>٤١) رواه احمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٧٤ °

<sup>(</sup>٤٢) رواه الاصبهائي ، انظر : الترغيب ج ١ ص ٤٨٣ ٠

#### الربا:

لقد ثبت تحريم « الربا » بالكتاب ، والسنة ، والأجماع .

مثل الله تعالى: « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم »(٢٢) .

وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسسوله وان تبتم فلكم رءوس أمرالكم لا تظلمون ولا تظلمون »(٢٤) •

المعنى: يخبر الله تعالى بأن الذين يأخذون الربا ويستحلونه هن غير وجه شرعى ، ويأكلون أموال الناس بالباطل قد أغراهم حب الدنيا ، وركبهم الشيطان ، وتغلب عليهم الهدوى •

قال « قتادة بن دعامة السدوسى » ١١٨ « ان آكل الربا بيعث يوم القيامة مجنسونا ، ذلك علم على آكله الربا يعرفهم به أهل الموقف » (١٥) .

<sup>(</sup>٤٢) سورة البقرة ٢٧٥ – ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤٤) مسورة المبقرة ١٧٨ - ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤٥) انظر : الكبائر للذمبي ص ٦١ ٠

وعن « أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال: « لما أسرى بى مررت بقوم بطونهم بين أيديهم ، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم ، قد مالت بهم بطونهم ، منضدين على سابلة آل فرعون ، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا ، قال : فيقبلون مثل الابل المنهزمة لا يسمعون ولا يعقلون ، فاذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم غلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون ، فيردونهم مقبلين ، ومدبرين ، ومدبرين ، قيال يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » ، و لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » ، و .

## وفي رواية :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« لمسا عسرج بى سسمعت فى السسماء السسابعة غوق رأسى رعدا وصواعق ، ورأيت رجالا بطونهم بين أيديهم كالبيوت غيها حيات وعقارب ، ترى من ظاهر بطونهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟

قال : هؤلاء آكلة الربا »(٤٦) .

واشدة حرمة الآلوبا » فقد طرد الله آكل الربا ، وموكسه ، وشاهده ، وكاتبه ، من رحمته :

فعن «عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه قال: « لعن رسول الله على آكل الربا وموكله (٤٧) ٠٠

<sup>(</sup>٤٦) رواه أحمد ، وابن ماجه ، انظر : الكبائر ص ٦١ ٠

<sup>(</sup>٤٧) رواه مسلم ، انْظر : رياض الصالحين ص ٦١٨ ·

وفي رواية : « وشاهديه 4 وكاتبه » .

ولقد مسد الاسسلام الطريق عسلى كل من يحساول استثمار مساله عن طريق الربا ، غصرم قليله وكثيره ، وأعلن الله الدرب على المرابين .

اقرأ معى قول الله تعسالى: « غان لم تفعلوا غاذنوا بحرب من الله ورسسوله »(١٨) .

وقد أخبر النبى على أنه اذا ظهر الربا ، والزنى فى قرية فقسد أحلوا بأنفسهم عذاب الله »(٤٩) .

فيا أيها المؤمنون خذوا لانفسكم الوقاية من عذاب الله ، وذروا ما بقى من الربا ه أى اقطعوا المعاملة به غورا غضلا عن انشاء المعاملة به من جديد ان كنتم مؤمنين ، والا \_ أى ان لم تتركوا التعامل بالربا ، غلستم بكاملى الايمان •

وعن «أنس بن مالك » ت ٩٣ه رضى الله عنه قال : غطبنا رسول الله عنه قال : غطبنا رسول الله عنه قال : عظم شانه غقال : « الدرهم الذي يصبيه الرجل من الربا أشد من ست وثلاثين زنبة في الاسلام »(٥٠) •

وقال « عبد الله بن مسعود » ت ٣٢ه رضى الله عنه : « من شفع لرجل شفاعة فأهدى أنيه هدية فهي سحت » أ ه(١٥) •

<sup>(</sup>٤٨) رواه الترمذي ، انظر : رياض الصالحين ص ٦١٨ ٠

<sup>(</sup>٤٩) رواه الحساكم .

<sup>(</sup>٥٠) رواه ابن أبي الدنيا ، والبيهتي ، انظر : الكبائر ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٥١) انظر: الكبائرص ٦٣٠

وتصديقه من قول النبى عليه الصلاة والسلام: « من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا » (٥٢).

وقال « الحسن البصرى » ت ١١٠ه رحمه الله: « اذا كان لك على رجل دين فأكلت من بيته فهو سحت » أ ه .

وهــدا من قوله صلى الله عليه وســلم : « كل قرض جر نفعا فهو ربا »(٦٠) •

# واعلم أيها المسلم أن الربا نوعان :

الأول - ربا بالنسيئة: أى التأخير فى أجل الدغع ، والزيادة فى الدين ، كما كان يحصل فى الجاهلية اذا حل الدين يقول: اما أن تدغع ، واما أن تؤجل ويزيد الين ٠٠

والتأنى - ربا الفضل : وهو الزيادة المشروطة للدائن بغير مقابل •

فعن ( عبادة بن الصامت » ت ٣٤ه رضى الله عنه قال :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« السذهب بالسذهب ، والقضة بالقضة ، والبسر بالبسر ، والشسعير بالشسعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سسواء بسسواء ، يدا بيد ، غاذا اختلفت هدده الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيسد »(٤٥) •

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه أبو داود ، انظر : الكباثر ص ٦٤٠

<sup>(</sup>٥٣) انظر: الكبائر ص ٦٣٠

<sup>(</sup>٥٤) رواه مسلم ، انظر : سبل السلام ج ٢ ص ٣٧ ٠

# وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا » (٥٥) .

فأن قيل : نريد أن نتبين حكمة تحريم الربا ؟

اقول: ان الدين الاسلامي دين تعاطف وتراحم ، وبر وخير وعون ومساعدة واخوة صادقة في الله ، دين يحافظ على الصلات الطبية بين جميع الافراد ، وان تحل المروءات مدل المصالح الخاصة ، لهذا شرع الاسلام الصدقة ، بها يشعر الفقير بالعطف من الغني ،

وقد جعل الله النقدين: الذهب والفضة ، أو ما يقوم مقامهما كأوراق البنكنوت لتقويم السلع ، ولم يخلقها للاستغلال عن طريق الحاجة ، لان هذا يؤدى الى تكديس الثروة بسبب الربا فى آيدى جماعة من الناس ، والتعامل بالربا يقطع صلة التراحم بين الناس ، ويولد البغضاء فى النفوس ، ويوجد المقد والصسد بين الاغنياء والفقراء ، وغير ذلك مما يجعل الناس يتعاملون مع بعضهم كالحيوانات الجائعة كل ينتهز الفرصة ، ويتربص بأخيه كي ينقض عليه ، وفي هذا بلاشك ، هلاك للامة ، وهو خسران مبين .

وان الاعتماد على الربا يمنع الكثيرين من الاثـــتغال بالاعمــال المشروعة، وذلك لان صاحب الدرهم اذا تمكن بواســطة عقد الربا

<sup>(</sup>٥٥) رواه مسلم ، انظر : سبل السلام ج ٢ ص ٣٨ ٠

من تحصيل الدرهم الزائد خف عليه اكتساب سبب معيشته ولا يريد أن يتدمل مشهقة الكسب عن التجارة والصناعات الشهاقة وذلك يقضى الى انقطاع منهفع الخلق •

ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم الا بالتجارة ، والحرف ، والصناعات •

ــ والله أعملم ــ

#### الرشيوة:

الرشوة نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل • وقد جاء الترهيب من أكل أموال الناس بالباطل في كل من الكتاب والسنة:

#### قال الله تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما • ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا »(١٥) •

### وعن ﴿ ثِيبان ﴾ رضى الله عنه قال:

لعن رسول ﷺ الراشي ، والمرتشى ، والرائش »(<sup>(۱۵)</sup> •

غالراشي : هو الدافع للرشموة .

والمرتشى: هو القابض لها .

والرائش: هو الواسطة بينهما .

واللعن : هو الطرد من رحمة الله تعالى .

<sup>(</sup>٥٦) سسورة النسساء ٢٩ سـ ٣٠٠

<sup>(</sup>٥٧) رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني ، انظر : الترغيب جـ ٣ ص ٣١٨ ٠

والرشوة من الامراض الاجتماعية الخطيرة التى تفشت فى المجتمعات ، وبخاصة بين الرؤساء ، والمرءوسين ، وأصبح لا يتحرز منها ويبتعد عن أخذها الا من رضى الله عنه ، وأعد له جنات النعيم •

فيا أيها المسلم تدبر العواقب ، واحدر عقوبة المعاقب ، قال الشاعر :

أما والله لو علم الانام
الما خلقوا لما هجعوا وناموا
القد خلقوا الامر لو رأته
عيون قلوبهم تاهوا وهاموا
ممات ثم قبر ثم حشر
ممات ثم قبر ثم حشر
وتوبيخ وأهوال عظام

وقد أعد الله للراشي ، والمرتشى النار وبئس القرار :

فعن « عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الراشى والمرتشى فى النار » (٥٨) •

<sup>(</sup>٥٨) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٣١٧ ٠

والرشوة قد تجر الى الموقوع فى الكفر ــ والعياذ بالله ــ وذلك اذا كانت سببا فى أن يحكم الانسان بغير ما أنزل الله .

فقد ورد عن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه قوله :

« الرشوة في الحكم كفر ، وهي بين الناس سحت »(٥٩) .

\_ والله أعملم \_

<sup>(</sup>٥٩) روام الطبراني موقوفا باسناد صحيح ، انظر : الترغيب والترهيب ٣٦٩ ص ٣١٩ ٠

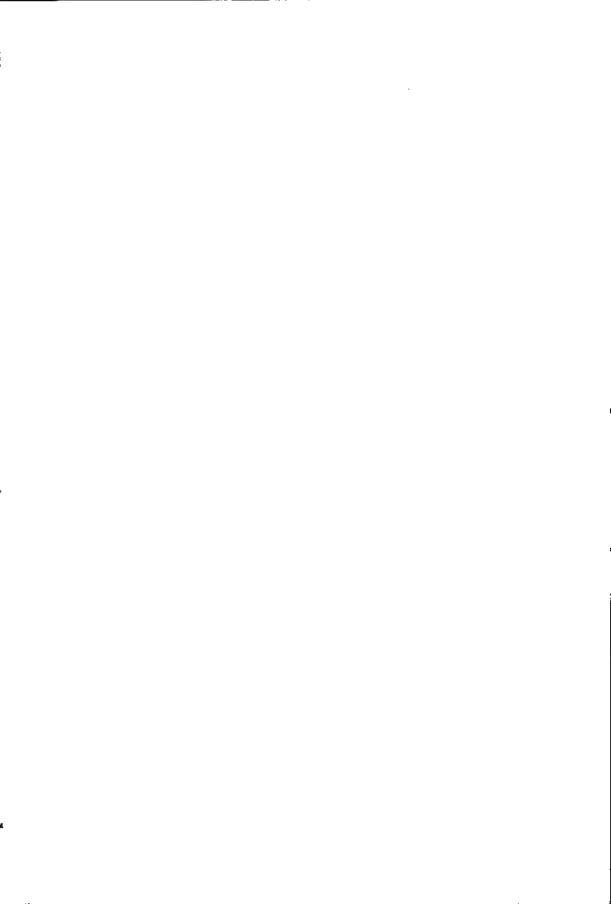

# قتل النفس بغير حــق :

من الامور التى حرمها الله تعالى قتل النفس بغير حق • وقد ورد فى عقوبة قتل النفس بغير حق الآيات القرآنية والاحداديث النبوية : فمن الآيات القرآنية : قول الله تعالى :

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا غجزاؤه جهنم خالدا غيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما »(٦٠) .

لقد بينت هذه الآية الكريمة أن من يقتل مؤمنا متعمدا ، قاصدا قتله بما يقتل غالبا كالرصاص ، أو الآلة الحادة كالسيف مثلا ، غجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ، وطرده من رحمته ، وأعد له عذابا عظيما ، لا يدرى كنهه الا الله المنتقم الجبار .

#### ومن الإهاديث النبوية:

## قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:

« اجتنبوا السبع المويقات » وذكر منها « قتل النفس التي حرم الله الا بالحق » +

وقال رجانَ للنبى على : أى ذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خالقك ، قال : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن

<sup>(</sup>٦٠) سورة النساء ٩٣٠

يطعم معك ، قال : ثم أى ؟ قال : أن ترانى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقا لذلك « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا »(١٦) •

# وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع:

« لا ترجوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »(٦٢) ٠

فيا أيها المسلمون ثوبوا الى رشدكم ، وخافوا عقاب ربكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مدضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد .

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>٦١) مسورة الفرقسان ٦٨ ـ ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٦٢) متفق عليه ٠

# قطيمة الرحم:

الرحم: قرابة الانسان ، سواء كان من جهة أبيه ، أو من جهة أمسه .

وقطيعة الرحم: أي عدم برها وصلها ٠

وقد جاء التحذير ، والترهيب من قطيعة الرحم فى كل من الكتاب ، والسينة :

### فمن الكتاب قول الله تعالى:

« فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »(٦٢) .

هاتان الآيتان تضمنتا وصفين للذين يقطعون أرحامهم ، ولم يصلوها :

### الوصف الاول:

انهم صم عن سماع منهج القرآن ، وهدى النبى عليه المسلاة والسلام لان كلا منهما جاء بالترغيب في صلة الرحم ، غمن قطع رحمه غهو كالاصم الذي لا يسمع ما يقال له •

<sup>(</sup>٦٣) سبورة محمد ٢٢ ـ ٢٣ ٠

#### الومسف الثنائي "

انهم عمى عن ادراك الطريق الصحيح الذى رسمه لهم المنهج الاسلامى ، فأصبحوا يتخبطون فى حياتهم كالاعمى الذى لا بيصر من حصوله ٠٠

كما تضمنتا وعيدا شديدا اللذين يقطعون أرحامهم ألا وهو طردهم من رحمة الله ، والنبى على يحدر أشد التدذير من قطيعة الرحم لما غيه من الوعيد الشديد ، والاتم الكبير :

فعن (( عبد الرحمن بن عوف )) رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« قال الله عـز وجل: أنا الله وأنا الرحمن ، خـلقت الرحم ، وشـقت لها اسما من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته ، أى قطعته ، أو قال: بنته »(٦٤) ،

# وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على: « ان الله تعالى خلق الحق حتى اذا غرغ منهم قامت الرحم فقالت: هـذا مقام العائذ بك من القطيعة (منه) .

قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى(١٦) .

 <sup>(</sup>٦٤) رواه ابو داود والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح انظر :
 الترغيب والترميب ج٣ ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٥) أى هذا موقف المستجيريك المحتمى بحماك من خوف القطيعة وعدم المطبة •

<sup>(</sup>٦٦) ای رضیت بظك ؛

قال: فذاك لك ، ثم قال رسول الله على : اقد عوا ان شئتم قول الله تعالى: « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »(٦٧) .

واعن « أبى هريرة » رضى الله عنه قال :سمعت رسول الله عنه يقول : « أن الرحم شجئة من الرحمن (١٨) .

تقول: يارب انى قطعت ، يارب انى أسىء الى ، يارب انى ظلمت ، يارب ، فيجيبها : الا ترضين أن أصل عن وصلك وأقطع من قطعك » (٩٩٠) .

وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه ، أن رجلا قال : يا رسول الله ان لى قرابة أصلهم ويقطعونى ، وأحسن اليهم ويسيئون الى ، وأحلم عليهم ويجهلون على ، فقال : ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل (٧٠) .

ولا يزال معك ظهير من الله عليهم مادمت على دنك » (٧١) .

وعن (( على بن أبي طالب )) رضى الله عنه قال :

# قال النبي صلى الله عليه وسلم:

« ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة : أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وأن تعفو عمن ظلمك »(٧٢) .

<sup>(</sup>٦٧) رواه البخارى ومسلم ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٥٦ -

<sup>(</sup>٦٨) أي اشتق اسمها ن الرحمن فلهابه صلة وارتباط .

<sup>(</sup>٦٩) رواه أحمد باسناد جيد قوى ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٥٨ ٠

<sup>(</sup>۷۰) أى فكأنما تضم الرماد الحار فى أفواعهم حين تعاملهم بخسسلاف ما يعاملونك به ٠

<sup>(</sup>٧١) رواه مسلم انظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٥٦٠ ٠

<sup>(</sup>۷۲) رواه الطبراني في الاوسط ، انظر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص

وعن «جابر بن عبد الله » رضى الله عنه قال: « خرج علينا رسول الله ودعن مجتمعون فقال: «يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم ، فانه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم ، واياكم والبغى فانه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى ، واياكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ، والله لا يجدها عاق ولا قساطع رحم ، ولا جسار ازاره ، انمسا الكبسرياء لله ربالعسالمين »(۲۲) .

### وعن رجل من خثعم قال:

« أتيت النبى على وهو فى نفر من أصحابه فقلت : أنت الذى ترعم انك رسول الله ؟

قال: نم ، قال قلت: يا رسول الله أى الاعمال أهب الى الله ، قال: « الايمان بالله ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه ، قال: « صلة الرحم ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه قال: ثم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، قال قلت: يا رسول الله أى الاعمال أبغض الى الله ؟ قال: « الاشراك بالله ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ قال: « قطيعة الرحم ، قال قلت: يا رسول الله ثم مه ؟ قال « ثم الامر بالمنكر ، والنهى عن المعروف » (٧٤) .

\_ والله أعلم

<sup>(</sup>۷۳) رواه الطبراني الاوسط ، انظـر : الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٦٥ ٠

<sup>(</sup>۷٤) رواه أبو يعلى باسناد جيد ، انظر : الترغيب والترميب ج ٣ ص ٥٥١

### منع الزكاة:

الزكاة أحد أركان الاسلام ، فمن أنكر وجوبها فقد كفر والعياذ بالله تعالى ٠

ان الزكاة في حقيقتها ، وفي واقع الامر هي حق الله تعالى في الموال الاغنياء ، لان المالك الحقيقي للمال هو الله جلت قدرته ، وما الاثرياء والاغنياء الا وكلاء في مال الله تعالى ، فمن أحسن الوكالة استمر في وكالته ، ومن أساء اليها سحبت منه الوكالة •

وف هـذا المعنى يشير قول الله تعالى: «وآتاهم من مال الله الذي آتاكم (٧٠٠) ٠

ويؤيده أيضا الحديث الذي رواه « أبو هريرة » رضى الله عنه حيث قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : « اللهم أعط ممسكا تلفا » (٢٦) . •

#### ويقول الله تمالي:

« وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين »(٧٧) •

<sup>(</sup>٧٥) مسورة النسور ٣٣٠

<sup>(</sup>٧٦) متفق عليه ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٥٩

<sup>(</sup>۷۷) سورة سبأ ۳۹ ۰

ويقول: « وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون »(٧٨) .

وان كلمة « الزكاة » في اللغة العربية لها معنيان هما : الطهارة \_\_ والزيادة والنماء ٠

ولقد اختار الاسلام هذه الكلمة ليعبر بها عن الفريضة الاسلامية تعبيرا عاما وشاملا ، لان هذا اللفظ الزكاة الكثف عما يقصده الاسلام من وراء هذه الفريضة .

فالزكاة طهارة لنفس الغنى من الشح البغيض • وصدق الله حيث يقسول:

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (٧٩) .

وبالاضافة الى أن الزكاة طهارة لنفس معطيها ، هى فى الوقت نفسه طهارة لنفوس الفقراء من المسد ، والضغينة على الاغنياء ، لان الاحسان من شأنه أن يستميل قلوب المحسن اليهم ، الى المحسن وهو المعطى .

كما أن من شان الاحسان أن يملا قلوب الفقسراء بالمحسة للاغتياء ٠

ثم الزكاة طهارة للمال الذي تعلق به حق الغير ، وفي هـذا يقول النبي على : « حصنوا أموالكم بالزكاة » (١٠٠) .

<sup>(</sup>٧٨) سيورة البقيرة ٢٧٢٠

<sup>(</sup>٧٩) سيورة الحشر ٩٠

<sup>(</sup>٨٠) رواه أبو داود ، انظر : كيف السبيل الى الله ص ١٩٢٠

وكما أن الزكاة تطهير لنفس المسلم من الشمح هي أيضا تدريب على صفة البذل والانفاق ، غمما هو معروف أن للعبادة أثرها العميق في خلق الانسان ، وسلوكه ، وتوجيهه .

هـذا المسلم قد يصبح الاعطاء ، والانفاق صـفة أصـيلة من مفاته ، وخلقا عربقا من أخلاقه .

وهـ ذا هو المقصود من أثر اخراج الزكاة فى تربية المسلم على الفضيلة ، وتخليصه من الشح والرذيلة .

والانسان اذا ما تطهر من الشيح والبخل ، واعتساد البذل والعطاء ، ارتقى من حضيض الشيح الانساني الي صفة الكرم والجود .

# عن (( أبي أمامة صدى بن عجلان )) رضى الله عنه قال :

## قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« يا ابن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك ، وان تمسك شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وابدأ بمن تعسول ، واليد العليا خير من اليد السفلي » (٨١) .

والزكاة من جهة أخرى تعتبر تنبيها للقلب على واجبه ندو خالقه ورازقه .

كما تعتبر علاجا للقلب من الاستغراق في حب الدنيا وحب المسال .

<sup>(</sup>٨١) رواه مسلم ، انظر : رياض الصالحين ص ٢٦٠ ٠

ولقد اقتضت حكمة الشارع تكليف مالك المال باخراج جزء من ماله ، ليصير ذلك الاخراج كسرا لنفسه ، وشهواته من شدة الميل المي حب المال ، ومنعا من انصراف النفس بالكلية اليه ، وتنبيها على أن سمعادة الانسان لا تحصل عند الاشتغال بحب المال ، وانما تحصل بانفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى ، اذا غايجاب الزكاة خير علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القلب ،

# عن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :

« لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها »(۱۸۲) •

وقد جاء الترميب مع منع الزكاة فى كل من الكتاب والسنة • غمن الكتاب قول الله تعالى:

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهروهم هذا ما كنتم لانفسكم فدقوا ما كنتم تكنزون »(۸۲) •

## وقال تعالى:

« ولا يحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »(٨٤) •

<sup>(</sup>٨٢) متفق عليه ، انظر : رياض المالحين ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٨٣) مسورة التسوبة ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٨٤) مسوة آل عملوان ١٨٠٠

#### ومن السنة المطهرة ما يلى:

# ا \_ عن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه ، عن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال :

« ما من أحد لا يؤدى زكاة ماله الا مثل له يوم القيامة شهرا علينا النبى على النبى على النبى على النبى على النبى الله مصداقه من كتاب الله: « ولا تحسبن الذين يبخلون بما الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »(٨٥) .

# ٢ ـ وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« ويل للاغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقولون ربنا ظلمونا حقسوقنا التى فرضت لنا عليهم ، فيقسول الله عز وجل : وعزتى وجلالى لأدنينكم ولابعدنهم ، ثم تلا رسول الله عن : « والدين فى أمروالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (٨٦) .

## ٣ ــ وعن ( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« ما من مساحب ذهب ولا ففسة لا يؤدى منها حقها

<sup>(</sup>٨٥) رواء ابن ماجه ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٧٠٨٠٠

<sup>(</sup>٨٦) رواه الطبراني ، انظر : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٧١٠ ٠

الا اذا كان يوم القيامة صافحت له صافح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سانة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سابيله اما الى الجنة ، واما الى النار ، قيل يا رسول الله : فالابل عقال : ولا صاحب ابل لا يؤدى منها حقها ، ومن حقها حلبها بوم وردها أى وردها الماء لتشرب الا اذا كان يهم القيامة بسطح لها بقاع قرقر القرقر : الارض المطمئنة اللينة اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه باخفافها ، وتعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سانة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله اما الى الجنة ، واما الى الناد ،

قيل يا رسول الله : غالبقر والعنم ؟

قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ، أوفر ما كانت ، لا يفقد منها شيئا ، ليس منها عقصاء وهي ملتوية القرن ولا جلحاء وهي التي لا قرن لها ولا عضباء وهي مكسورة القرن تنظمه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولها ، رد عليه آخرها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله الما الى الجنة ، واما الى النسار •

قيل يا رسول الله : غالخيل ؟

قال : الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر \_ أسبب للوزر وارتكاب الآثام \_ وهي لرجل ستر \_ أي بعد عن ذل السؤال وهي لرجل أجر :

غاما التى هى له وزر ، غرجل ربطها رياء وغفرا ، ونواء لاهل الاسكام (٨٧) ، غهى له وزر ،

وأما التى هى له ستر ، فرجل ربطها فىسبيل الله ، ثم لم ينس دق الله فى ظهورها ، ولا رقابها ، فهى ستر ،

وأما التى هى له أجر ، غرجل ربطها فى سبيل الله لاهل الاسلام ، فى مرج — والمرج : هى الارض الواسعة التى غيها نبات كثير — أو روضة ، غما أكلت من ذلك المرج ، أو الروضة من شىء الاكتب له عدد ما أكلت حسنات ، وكتب له عدد أرواثها ، وأبوالها حسنات ، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين — أى جرت بقوة شسوطا نحو ميل أو شوطين — الاكتب له عدد آثارها ، وأرواثها حسنات ، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منسه ، ولا يريد أن يستها الاكتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات .

قيل يا رسول الله : غالحمر ؟

قال : ما أنزل الله على فى المدمر الا هده الآية الفذة - أى المفردة - « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  $^{(AA)}$  .

\_ والله أعلم ...

<sup>(</sup>۸۷) النسواء: بكسر النون ورفع الواو مع المد: أى معاداة للمسلمين ٠ (٨٨) رواه البخارى وسلم ، انظر: الترغيب والترهيب ج ١ ص ٧٠٤ ٠

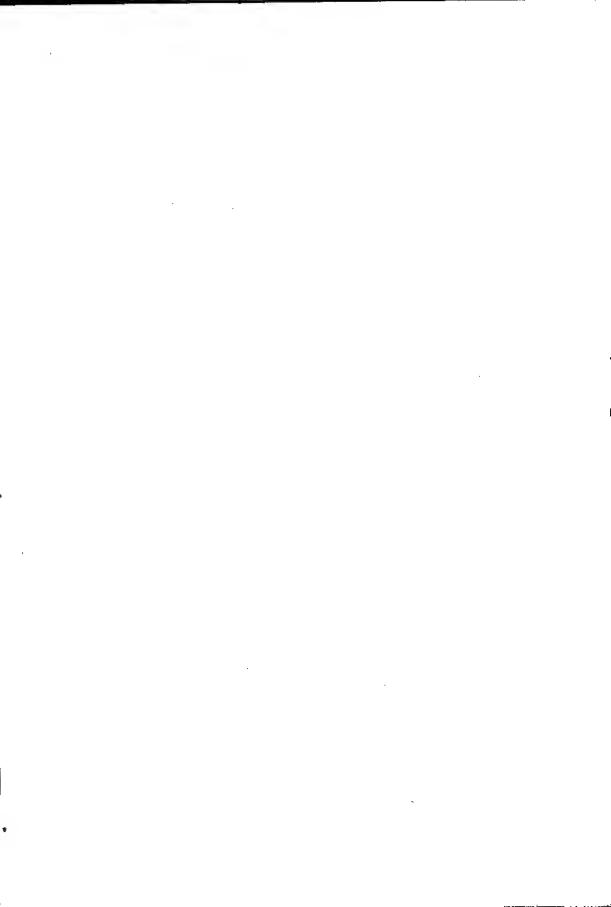

# « نظام الاسرة المسلمة »

ان منهج الامة الاسلامية هو دستورها الذي يتمثل في كتاب الله تعالى ، وسعة نبيه عليه الصلاة والسلام .

غالقرآن ، والسنة هما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ، والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما ، وسار على منهجهما .

اذ يجب على سائر المسلمين فى شستى بقاع الارض الرجوع اليهما ، والاحتكام بما جاء غيهما ، قال الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »(١) .

ومن يطالع القرآن الكريم ، والسنة المطهرة بفكر وانعام نظر ، يجد أن هذين المصدرين قد نظما للامة الاسلامية منهجا متكاملا ف شتى نواحى الحياة :

فى الاخلاق ، والعبادات ، والمعاملات ، وفى صلة الفرد بالله تعالى ، وبأسرته ، وبجيرانه ، وبمجتمعه ، وبحاكمه الى غير ذلك •

وصدق الله حيث قال : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (٢) .

<sup>(</sup>١) سبورة النساء ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) ستورة الانعبام ٣٨٠

ويهمنى أن أتددث عن « المنهج » الذى رسمه لنا دستورنا فى « نظام الاسرة المسلمة » وذلك لأن الاسرة هى الامة المسغيرة للمجتمع ، غاذا ما صلحت صلح المجتمع كله ، واذا ما غسدت فسد المجتمع أيضا .

اذ الاسرة مثلها فى ذلك مثل القلب بالنسبة للانسان ، وصدق الرسول يهي حيث قال: « ان الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » ؟ •

فمن الأسرة تعلم الانسان أفضل أخلاقه الاجتماعية •

ومنها تعلم الرأغة ، والمحبة والحنان •

واذا تتبعنا سائر الفضائل ، والمناقب الخلقية المحمودة بلغنا بها فى أصل من أصولها \_ على الاقل \_ مصدرا من مصادر الحياة فى الاسرة •

فالغيرة ، والعزة ، والوغاء ، ورعاية الحرمات ، كلها غربية النسب من فضائل الاسرة .

اذا غلابد أن يكون هناك نظام قائم على الدب ، والعطف ، والتراحم ، والتعاون بين أغراد الاسرة الواحدة حتى تظل متماسكة فيما بينها •

ولذلك فقد تعلقب المفكرون ، والفلاسفة ، والمصلحون فى وضع نظم ، وقوانين ، ينظمون بها حياة الاسرة الواحدة .

ولكن سرعان ما نجد هذه النظم ، وتلك القوانين تنهار ، الما يظهر فيها من خلل وقصور .

فان قبل ما سبب ذلك ؟

أقول: ان صاحب كل نظام ، أو قانون ، ، يحتاج الى منهج للنظام ، أو القانون الذى يريد أن يضعه ، وكل منهج اذا ما أريد له أن يكون سليما لابد لمساحبه عند ارادة وضعه أن يلاحظ الامور الآتية:

# أولا - الشمول:

بمعنى أنه ينبغى عند ارادة وضع قانون ، أو نظام يكفل سعادة الاسرة أن يكون هـذا القانون شـاملا لجميع أغراد المعمورة أصحاب العقيدة الواحدة .

وهل يستطيع المفرد بامكانياته المحدودة أن يفعل ذلك ؟ الجواب : «  $\mathbf{Y}$  » •

# الامر الثاني - العموم:

بمعنى أنه ينبغى على صاحب القانون أن يستقصى جميع العوامل التى يتوقعها أن تكون سببا فى سعادة الاسرة ، ليكون القانون شاملا ، والا كان ذلك القانون ناقصا اذا ما تناول بعض المالات دون البعض ، وهل يمكن لأى انسان أن يفعل ذلك ؟

الجواب: « لا » .

# ألامر الثالث: العمق:

بمعنى أنه ينبغى على كل مقنن أن يضع الصلول ، والعلاج لجميع المساكل الموجودة فى عصره ، والتى ستجد فى المستقبل البعيد ، أى بعد آلاف السنين ، اذا ما أراد أن يكتب لقانونه الاستمرار ، ويكون صالحا لكل زمان ومكان •

وهل يستطيع الانسان الذي يعجز عن معرفة ما سيحدث في الغد القريب فضلاعن البعيد أن يفعل ذلك ؟

الجواب: «لا » بل ألف « لا » .

لذلك نجد النظم ، والقوانين التي من وضع البشر سرعان ما يظهر عدم صلاديتها ، ويظهر قصورها ، فتنهار ونزول .

ولهذا نجد العالم في اضطراب مستمر:

يوضع قانون ، ثم يوضع القانون قانون مفسر ، ثم يلغى القانون ، لانه اكتشفت فيه أخطاء ، وعبوب ، وقصور ، وهكذا .

أما نظام الاسرة في الاسلام ، فهو ثابت ، ولن يحتاج الى أى تغيير أو تعديل •

# عان قيل: الماذا ؟

اقول: لأن الواضع لهذا النظام هو الله تعالى وفقا لمنهج مرتب دقيق ، غالله تعالى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ،

وصدق الله حيث قال:

ز أن الله لا يخفى عليه شي في الأرغن ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم» (٢) .

اذ علمه تعالى قد شمل جميع أفراد بنى الانسان ، وغير أفراد بنى الانسان من سمائر المخملوقات ، وهمدا هو الجمانب « الشمولي » •

كما أنه تعالى عالم بجميع الأشياء:

ظاهرها ، وباطنها ، صغيرها وكبيرها ، كما قال تعالى : « يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور »(نا . . .

وهـــذا هو جانب « العموم » .

أما من ناهية « العمق » غالله تعالى هو الذى سسيرث الارض ومن عليها ، وهو مالك يوم الدين .

اذا غليس هناك نظام ، ولا قانون للاسرة أنفع ، ولا أشمل ولا أدق ، من القانون الاسلامي ، لانه من هدى الحكيم الخبير .

\_ والله أعلم \_

<sup>(</sup>۳) مسورة ال عمسران ۲۰

<sup>(</sup>٤) سسورة غافر ١٩٠



# « كيفية اختيار كل من الزوجين للآخر »

لما كانت مكانة الاسرة عظيمة فى « منهج الامة الاسلامية » وكان الزوجان هما أساس الاسرة ، كان من عناية الاسلام الايرتبط الزوجان الاعلى أساس متين ، حرصا على بقاء النوع الانسانى •

وقد أرشد الله عز وجل الى الأسس التى يجب أن نتوغر فى كل أسرة وفقا المنهج الاسلامي الصديح ، وهذه الاسس ثلاثة وهي :

الاساس الاول: السكون النفسي و بي

الاساس الثاني : المودة .

الاساس الثالث: الرحمة .

وهدده الاسس الثلاثة هي التي عليها مدار السعادة الزوجية . التي يترتب عليها سمادة الانسانية كلها :

# غالسكون:

هو الهدوء ، والاستقرار الذي يترتب عليه سكون الاعصاب بعد هذا العناء الشديد ، والعمل المتواصل : سواء كان ذهنيا ، أو بدنيا ، الذي يجده الزوج أثناء السعى على طلب المعيشة ، هذا السكون لا يشعر به الزوج الا من زوجة مؤمنة ، حكيمة ، تفتح قلبها لزوجها ، وتقابله بالكلمة العذبة الرقيقة فتزيل عنه الكثير من الآلام .

ولقد ضربت لنا السيدة « خديجة » أم المؤمنين رضى الله عنها المثل الاعلى في تخفيف الآلام عن رسول الله عن ٠

وسيرتها العطرة فى ذلك غاقت كل شىء ، وأصبحت مضرب الامثال فى الحب ، والوغاء ، والاخلاص ، والحنان لزوجها عليه الصلة والسلام • •

وفي كل هــــذه المعاني النبيلة يقول الله تعالى :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (٥) •

ولما كان الزواج بهده المنزلة في نظر « منهج الاسلام » فقد أرشد كلا من الرجل ، والمرأة الى أن يحسن كل منهما اختيار شريكه •

فعلى الرجل أن يختار لنفسه زوجة مؤمنة ، صالحة ، عفيفة ، تساعده على تكوين أسرة كريمة •

والصفات التي ينبغي أن تتوغر في الزوجة كما رسمها لنا « منهج الامة الاسلامية » تتمثل غيما يلي :

#### lek:

التمسك بالدين الاسلامي الحنيف: اذا غاول شروط الزوجة أن تكون صالحة ذات دين ، يشير الى ذلك قول الله تعالي :

<sup>(</sup>٥) سبورة الروم ٢١٠

« فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله »(٦)

# وعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

عن النبى على قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها 7 فاظّه بذات الدين تربت يداك » اه(٢) .

# وعن (( عبد الله بن عمرو بن العامى )) رضى الله عنه

مرغوعا أن رسول الله على قال : « لا تزوجوا (١٠) النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأمرالهن ، فعسى أموالهن أن يطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضسل » أ هر٩) .

#### ئانىيا :

أن تكون الزوجة عفيفة مطيعة:

## فعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

أن رسول الله على سئل أى النساء خير ؟ فقال : الذى تسره اذا نظر ، وتطيعه اذا أمر ، ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها وماله » ١ه(١٠٠ .

#### ثالثها:

أن تكون سمهلة الصداق:

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٣٤٠

<sup>(</sup>٧) رواه الشميخان ٠

<sup>(</sup>٨) لا تزوجوا: أصله لا تتزوجوا بتابين محنفت لحداهما تخفيفا ٠

<sup>(</sup>٩) رواه ابن ماجه ، والبيهتي ٠

<sup>(</sup>١٠) رواه النسسائي والحماكم ٠

#### غمن (( أين عباس )) رضى الله عنهما

ان النبى على قال « خير النساء أحسنهن وجوها ، وأرخصهن مهورا » ١ه(١١) .

#### ر ابعيا :

أن تكون طبية الرائحة ، سليمة الجسم :

## فعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه

أن النبى على أرسل الى « أم سليم » ان تنظر الى جسارية فقال : «شمى عوارضها ، أى أسنانها التى فى عرض الفم ، وانظرى الى عرقوبها ، وهو ما فوق العقب » أ ه(١٢) .

## وعن (( جابر بن عبد الله )) رضي الله عنه قال :

قال رسول الله على: « اذا خطب أحدكم المرأة غان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها غليفعل » •

قال أى « جابر بن عبد الله » فخطبت جارية من « بنى سلمة » فكنت أختبى الها تحت الكرب(١٣) حتى رأيت منها بعض ما دعانى الى نكاحها فتزوجتها » ١ه(١٤) •

#### خامسا :

أن تكون من بيئة صالحة •

<sup>(</sup>۱۱) رواه این حبان وصححه ۰

<sup>(</sup>١٢) روأه الطبراني في الكبير ، والحاكم ، والبيهقي .

<sup>(</sup>١٣) الكرب: بفتحتين: جريد النخل •

<sup>(</sup>١٤) رواه أبو داود ، والبيهتي ، والحاكم وصححه ٠

## فعن ((أبي سعيد الخدري )) رضي الله عنسه

أن رســـول الله على قال : « اياكم وخضراء السدمن ، قيل : وما خضراء الدمن ؟

قال « المرأة الحسناء في المنبت السوء » أ ه(١٥٠ •

#### سادسا :

أن تكون متعلمة:

وأقصد من قولى « متعلمة » أن تكون متعلمة ما تصحح به عبدادتها ، مع تعلمها الكيفية السليمة لادارة منزلها ، ورعايتها ، لأبنائها •

ولا أقصد من قولى: « متعلمة » أن تكون حاصلة على احدى الشهادات الجامعية ، أو غيرها ، فقد علمنا التاريخ أن خير تعليم للمرأة هو معرفتها لآداب دينها ، وتقاليد مجتمعها الاسلامى الحنيف ، ولله در القسائل:

# الام مدرسية ان أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراف

كما حدثنا التاريخ عن كثير من الزوجات العظيمات ، دون أن يكن حاصلات على شهادات دراسية ، اللهم الا الشهاذة التي منحتها لها والدتها وأسرتها ، في كيفية معاشرة زوجها ، وادارتها الشئون منزلها ، ورعايتها لأبنائها ، ومحافظتها على حقوق جيرانها ،

<sup>(</sup>١٥) رواه الدارقطني ٠

أيها المسلمون بعد أن حدثتكم عن « منهج الاسلام » فى اختيار « الزوج » انتقل الحديث عن منهجه أيضا فى كيفية اختيار « الزوج » فأقسول :

اذا كان من حق الرجل أن بختار زوجته وغقا لأمور رسمها لنا « منهج الاسلام » •

غان من حق ولى أمر المرأة أن يحسن اختيار « الزوج » وغقا لشروط معينة بينها لنا نبينا « محمد » عليه الصلاة والسلام ٠

فان قبل:

نريد أن نتبين هـذه الشروط؟

اق\_ول:

أولا - الكفاءة:

فمن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها

أنها أخبرت أن غتاة دخالت عليها غقالت : « أن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع بى خسيسته وأنا كارهة » ٠٠٠

فقالت : أي عائشة رضى الله عنها : « اجلسى حتى يأتى رسول الله عنه .

فجاء رسول الله يهي فأخبرته ، فأرسل ــ أى الرسول يهي ــ فجعل الامر اليها ٠

فقالت \_ أى الفتاة \_ : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبى ،

ويحدثنا التاريخ: أن «بريدة » كانت جارية من جوارى «أبى لهب » عليه غضب الله ، فزوجها « عبدا » ما كانت « بريدة » لترضاه لو كان أمرها اليها ، فأشفقت عليها « عائشة » أم المؤمنين ، فاشترتها ، واعتقتها ، فقال رسول الله عن : « ملكت نفسك فاختارى » •

وكان زوجها يمشى خلفها يترضاها ويبكى ، وهى تأباه ، غقال النبى عليه الصلاة والسلام :

« ألا تتعجبون من شدة حبه لها ، وبغضها له » ثم قال : - أى الرسول عليه الصلاة والسلام - « اتقى الله فانه زوجك ، وأبو ولدك » •

فقالت: « أتأمرني » ؟

فقال: « لا انما أنا شافع » •

غقالت : « اذا فلا حاجة لي اليه » أ ه •

#### ثانيسا:

يشترط فى الزوج أن يكون صالحا: لأن ذلك أدعى الى السعادة ، والاستقرار ، وانجاب الذرية الصالحة .

<sup>(</sup>١٦) رواه النسائي ١

#### فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

أن النبى على قال : « اذا أتاكم من ترضون دينه ، وأمانته فزوجوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » أ ه(١٧) .

ويحدثنا التاريخ:

أن « بلالا ، وصهيبا » رضى الله عنهما أتيا أهل بيت من العرب فخطبا اليهم ، فقيل لهما : من أنتما ؟

فقال: « بلال »: « أنا بلال » وهذا أخى صهيب ، كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا مملوكين فأعتقنا الله ، وكنا عائلين فأغنانا الله فان تزوجونا فالحمد لله ، وان تردونا فسبحان الله » فقالوا: بل تزوجان والحمد لله ،

غقال « صهيب » لبلال : « لو ذكرت مساهدنا ، وسوابقنا مع رسول الله يالي » ؟

فقال \_ أى بلال \_ : « أسكت ، فقد صدقت فأنكمك الصدق » أه(١٨) .

\_ والله أعــلم \_

<sup>(</sup>۱۷) رواه الترمذي ، وحسنه ٠

<sup>(</sup>١٨) انظر: الاحياء ج٢ ص ٤٠٠

# (۱ حقوق الزوج على زوجته ))

أن « منهج الاسلام بين حقوق كل من الزوجين على الآخر .

ومن ينعم النظر في « منهج الاسسلام » يستطيع أن يتعرف على حقوق الزوج على زوجته •

واليك أيها المسلم أهم هذه الحقوق:

الحق الاول: الطاعة:

فمن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال :

قال رسول الله على : « اذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت غرجها ، وأطاعت زوجها ، دخلت جنة ربها » أ ه(١) .

## وعن « أبن عباس » رضى الله عنهما قال:

« جاءت امرأة الى النبى على وقالت : يا رسول الله انى رسول النساء اليك ، وما منهن امرأة الا وتهوى مخرجى اليك ، الله رب الرجال والنساء وأنت رسول الله الى الرجال والنساء ، كتب الله الجهاد على الرجال ، فان أصابوا أثروا ، وأجروا ، وأن استشهدوا كانوا عند ربهم يرزقون ، غيما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟

قال \_ أى الرسول على \_ : « طاعة أزواجهن ، والمرفة بحقوقهم ، وقليل منكن من يفعله » أ ه(٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبـــراني ٠

حقا: انه لتوجيه عظيم ، وارشد جلبل ، وغضل كبير ، حيث قرر « منهج الاسلام » على لسان نبى الاسلام الذى لا ينطق عن الهوى أن طاعة المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله •

# وعن (( ابن عمر )) رضى الله عنهما قال :

« سمعت رسول الله على يقول: « أن المرأة أذا خرجت من بيتها ، وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع » أ ه(٢) ٠

ياللهول ، انه لــذنب عظيم ، وجرم كبير وتحــذير لكل امرأة ألا تخرج من بيتها بدون اذن زوجها لانها ان معلت ذلك مسيكون عقابها اللعن والطرد من رحمــة الله تعـالى •

# المحق الثاني : حفظ العرض والمال :

أى من حقوق الزوج على امرأته أن تحفظ عرضه ، وماله ، أثناء وجوده ، وفي حالة غيابه ، أي في جميع الأحوال كلها ٠

# فعن (( عمرو بن الاحوص )) رضى الله عنه :

انه سمع رسول الله في في حجة الوداع : « ألا أن لكم على نسائكم حقا ، فحقكم عليهن ألا يوطئن غرشكم من تكرهونه ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه » •

# وعن (( ابن عمر )) رضى الله عنهما قال :

« أتت امرأة من « خشعم » (٤) الى رسول الله يهي فقالت :

<sup>(</sup>٣) رواء الطبــراني ٠

<sup>(</sup>٤) خثعم : قبيلة من قبائل العرب .

« انى امرأة أيم ، أي غير متزوجة ، وأريد أن أتزوج لهما حق النوج ؟

قال: « ان من حق الزوج على زوجته اذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ، ومن حقه ألا تعطى شيئا من بيته الا باذنه ، فان فعلت ذلك كان عليها الوزر والاجر له » أ ه(٠) .

نعم: انها امرأة جليلة فاضلة ، أرادت قبل أن تتزوج أن تتعلم من النبى على الحقوق التى تجب للزوج على زوجته كى تسير عليها وفقا لمنهج الاسلام ، وكى تحظى ، وتندرج فيمن قال الله فيهن :

« فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (٦)

ثالثًا - التودد لزوجها ، والنزين له :

فعن « أم مسليم » بنت « ملحان » :

لما مات ولده ا ، قالت لزوجها « أبو طلحة » حين دخل عليها وسألها عن ولده وهو لا يعلم بموته ، قالت له : « هو أسسكن ما كان » فظن أنه عوفى ، فأكل ، ثم تزينت وتطييت ، فنام معها ، وأصاب منها ، فلما أصبح قالت له : « احتسب ولدك » •

فذهب الى النبى عليه الصلاة وذكر له ذلك ، فقال له النبى عليه الصلاة والسسلام : « بارك الله لكما في ليلتكما » فجاءت بولد » أ ه •

حقا: انها امرأة صابرة ، مدتسبة ، عاقلة ، مؤمنة مخلصة ،

<sup>(</sup>٥) رواه البيهتي ٠

<sup>(</sup>٦) سبورة النساء ٣٤٠

سارت على « منهج الاسلام » فصبرت على مصيبتها ، وذلك بفقدها ولدها ، وفلذة كبدها ، واحتسبت ذلك عند الله تعالى عملا بقوله :

« ولنبلونكم بشىء من الخسوف والجسوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيية قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون »(٧) •

# ويحدثنا التاريخ :

أن « أسماء بنت خارجة الغزارى » قالت لابنتها عند التزوج في شأن زوجها : « احفظى أنفه ، وسمعه ، وبصره ، فلا يشمن منك الاطيسا ، ولا يسمع ولا ينظر الاجميلا كونى له أما يكن لك أبا ، وكونى له فراشا ، يكن لك غطاء » ولا تدخلى أحدا فى بيته يكرهه ، ولا تجلسى أحدا على غراشه بغير اذنه ، اذا تحدث فلا تكذبيه ، واذا تكلم فلا تقاطعيه ، واذا اشستكى لك فاسمعى له ، وان احتاج فأعينيه » أ ه(٨) ،

أجل: انها لأم عاقلة حازمة ، متعلمة مجربة ، لقد قدمت لابنتها أعظم هدية بمناسبة عرسها وزغافها ، هذه الهدية تتمثل فى تلك النصيحة الغالية ، التى لو سارت عليها بنتها لعاشت مع زوجها فى أسعد حياة ، وأطيب معيشة .

ـ والله أعــلم ....

<sup>(</sup>٧) مسورة البقرة ١٥٥ - ١٥٧٠

<sup>(</sup>٨) انظر: الاحياء ج٢ ص ٦١ ·

# « هقوق الزوجة على زوجها »

بعد أن تحدثت عن الحقوق التي بينها « منهج الاسلام » للزوج على زوجته ، انتقل للحديث عن الحقوق التي كفلها الاسلام للزوجة على زوجها ، فأقول وبالله التوفيق :

من يقرأ القرآن الكريم ، وينعم النظر في السنة المطهرة يمكنه أن يتعرف على الدقوق التي للزوجة على زوجها .

وها أنا ذا أشير الى بعض هده الحقوق غيما يلى:

أولا - الصداق:

قال الله تعالى مشير الى ذلك:

« وآتوا النساء صدقاتهن نطة »(١) .

المعنى: أى أعطوا النساء عند ارادة التزوج بهن مهور هن حالة كونكم طبية بها نفوسكم .

وقال تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا »(٢) .

<sup>(</sup>١) سبورة النسباء ٤٠

<sup>(</sup>٢) سبورة النساء ٢٠٠

#### ثانيا - النفقة :

قال تعالى: « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر بسرا عرالة ع

نعم: لقد تضمنت هـذه الآية الكريمة أسمى ، وأرقى نموذج لنظام الانفاق ، فكل انسان عليه أن ينفق على أهل بيته بما فيهم زوجته فى حدود حالته المادية ، دون تقتير ، أو اسراف • •

وبناء عليه ينبعى على زوجة الرجل مستور الحال ألا تتطلع الى زوجة الرجل ميسور الحال ، ثم بعد ذلك تطالب زوجها بنفتة مثل أولئك الذين رزقهم الله سعة في المال .

فان ذلك المسلك كثيرا ما يكون سببا في هدم الاسرة بكمالها ، وفي تخريب البيوت ، لأنه قد يجر على بعض الرجال الويلات ، ويوقعهم في ارتكاب كثير من المدرمات ، من أجل كسب غير مشروع ، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا ما آتاها .

ثالثا: احسان المشرة واحتمال الأذبي :

قال الله تعالى مشيرا الى دلك:

« وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » مسورة النساء ــ ١٩ ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الطلاق ٧٠

<sup>(</sup>٤) الجشمى: بضم الجيم ، وفتح الشين \*

## وعن (( عمرو بن الأحوص الجشمي ))(١) رضى الله عنه

أنه سمع رسول الله على في حجة الوداع يقول: « استوصوا بالنساء خبرا غانما هن عوان لكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، الا أن يأتين بفاحشة مبينة ، غان فعلن فاهجروهن في المنساجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، غان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، ان لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، فدقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم أن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن » أ ه(٥) .

# وعن (( أبى هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله عن : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم » أ ه(٦) .

# وعن « سمرة بن جندب » رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « أن المرأة خلقت من ضلع (٢) غان أعمتها كسرتها غداوها تعش بها » أ ه(٨) .

# رابعا - الاعتدال في الغيرة:

وحقيقة ذلك ألا يتغالل عن الأمور التي تخشى غوائلها ، ولا يبالغ في اساءة اللظن ، وتحسس البواطن :

# فعن (( جابر بن عبد الله )) رضى الله عنه قال:

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ، وابن حبان ٠

<sup>(</sup>٧) من ضلع : أى أن فيها ما في الضلع من عوج :

<sup>(</sup>٨) رواه ابن حبان ٠

« نهى رسول الله عن أن يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم ، أو يطلب عثراتهم » أ ه(٩) .

## وعن (( جابر )) أيضا رضى الله عنه قال:

« قال رسول الله عن : « ان من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل ، وهي : غيرة الرجل على أهله من غير رببة » أ ه(١٠) .

حقا : آن الاعتدال في الغيرة من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الرجال •

فكثيرا ما نجد المغالاة في الغيرة تجر على الزوجين الكثير من الشدقاق ، والبغضاء ، بل أحيانا تكون سببا والعياذ بالله في الطلاق .

فيا أيها الرجال استمعوا الى توجيه نبيكم عليه الصلاة والسلام، وابتعدوا عن المغالاة فى الغيرة، وخير الامور أوساطها • خامسا: العدل بين الزوجات:

من الحقوق التي رسمها لنا « منهج الاسلام » العدل بين الزوجات :

وذلك اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة ، فانه يجب عليه أن يعدل بينهن ، عملا بقول الله تعالى : « فانكحسوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا »(١١) .

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم ٠

<sup>(</sup>۱۰) رواه أبو داود ، وابن حبان ، والنسائي ٠

<sup>(</sup>۱۱) سبورة النسباء ٣٠

والعدل المطلوب من الرجل هو العدل في الامور المدسوسة مثل: المبيت ، والنفقة وما شابه ذلك .

أما الأمور المعنوية مثل: المحبة القلبية ، غان الانسان بطبعه لا يستطيع المساواة في ذلك حتى بين أبنائه ،

لذلك غقد قال الله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم غلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة »(١٢) .

حقا: لن يستطيع أى انسان أن يسموى فى حبه بين اثنين أو أكثر ، مهما اثستد هرصه على ذلك ، لأن العاطفة من الامور المعنوية التى لا يستطيع الانسان أن يتحكم فيها .

ولكن الذى يجب على الانسان هو عدم المبالغة فى الميل الى احدى النوجات دون الاخرى ، لأن ذلك يقلب الحياة جحيما ، وقد يترتب عليه الكثير من المنازعات والشسقاق ، كما يكون سببا فى الكثير من الامراض الجثمانية ، والنفسية .

غيا أيها الرجال اتقوا الله تعالى ، ولا تجودوا فى الميل بين الزوجات ، غان ذلك سيكون سببا فى غضب الله تعالى ، لانه يعتبر عملا مخالفا « لمنهج الاسلام » •

# غمن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه

أن رسول الله إلى قال: « من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما » جاء يوم القيامة وشقه ساقط ، أو جنبه مائل ، وذلك فضيحة له بسبب ظلمه وجوره » أ ه(١٢) .

<sup>(</sup>١٢) سيورة النسياء ١٢٩٠

<sup>(</sup>۱۳) رواه الترمذي ، والحاكم ٠

نعم نان الجزاء من جنس العمل ، ولا يظلم ربك أحدا ، وأى فضيحة أعظم من هسذه يوم يقوم الناس لرب العالمين « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » (١٤) وانى لارجو من الرجال الذين لا يعسدلون بين زوجاتهم أن يتقوا الله تعالى ، ويقلعوا عن ذلك ، ويتوبوا الى الله عز وجل ، ومن تاب تاب الله عليه والله غفور رحيم .

## وعن (( عبد الله بن عمرو بن العاص )) رضى الله عنهما قال :

قال رسول الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم ، وأهليهم ، وما ولوا » أ ه(١٠) .

وقد أجمل الله تعالى حقوق الزوجات على أزواجهن غقال :

« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (١٦) .

حقا : لقد بينت هده الآية في ايجاز أن للزوجات من المقوق على الأزواج مئل ما للازواج عليهن من حقوق سواء سواء ٠

غهل هناك عدالة ، أو مساواة ، مثل هذا المنهج الذي سلكه وأمر به ديننا الاسلامي الحنيف ؟

\_ والله أعـــلم \_ــ

<sup>(</sup>١٤) سيورة آل عمران ٣٠٠

<sup>(</sup>۱۵) رواه مسلم ۰

<sup>(</sup>١٦) سبورة البقرة ٢٢٨٠

# « الاسلام أفضل من أنصف المرأة »

أيها المسلمون بعد أن قدمت « منهج الاسلام » في بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر •

أخالنى أجد سوالا يفرض نفسه ، لانه يتردد على ألسنة الكثيرين من أعداء الاسلام ، ونجدهم من حين لآخر يثيرون هذه القضية بشتى الوسائل المختلفة :

سواء منها المرئية ، أو المسموعة ، أو المقروءة الى غير ذلك من وسائل الاعلام .

## والسوال هو:

نريد أن تبين « منهج الاسلام » وموقفه من حقوق المرأة ؟ وهل الاسلام أنصفها بما فيه الكفاية ، أو لم تزل مظلومة ، ومهضومة الحقوق ؟

# أَدُّولُ وَبِاللَّهِ السَّوفِيقِ:

هـذه القضية ، أى قضية حقوق المرأة ، احدى القضايا الكبرى التى اهتم بها « الاسـلام » منذ أن بعث الله نبينا « محمدا » عليه الصلاة والسـلام ، ولم ينتقل في الى الرغيق الاعلى الا والمرأة قد أخذت جميع حقوقها كاملة غير منقوصة فى شتى النواحى : المعنوية ، والمادية ، والانسانية ، بما لم تحظ بمشـله أى امرأة فى التاريخ القديم والحديث ، بل الى أن برث الله الارض ومن عليها •

## وتغاصيل ذلك غيما يلي :

غفى أو اخر القرن السادس الميلادى ، ووسط ذلك الظلام المخيم على قضية المرأة فى جميع أنحاء العالم المتمدين ، وغير المتمدين يؤمئذ ، انطلق من قلب الجزيزة العربية ، من « مكة المكرمة » انطلق صوت السماء على لسان نبينا « محمد » في ووضع الميزان الحق لكرامة المرأة ، وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ورغع عن كاهلها وزر الاهانات التى لحقت بها عبر التاريخ الطويل .

ويعلن انسانيتها الكاملة ، وأهليتها الحقوقية التامة ، ويصونها من عبث الشهوات ، وفتنة الاسستمتاع بها ، ويجعلها عنصرا فعالا في نهوض المجتمعات .

وتتلخص المبادىء الاصلاحية التي أعلنها « الاسلام » على لسان نبى الاسلام « محمد » عليه الصلاة والسلام ، غيما يتعلق بانصاف المرأة غيما يلى :

#### المبدأ الأول:

ان المرأة كالرجل ف الانسانية سواء بسواء ، و ف هدذا المعنى يقول الله تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »(١) •

فه ذه الآية تقرر فى جلاء ووضوح أن الانسان: ذكرا كان ، أو أنشى ، من أصل واحد ، وهو « آدم » و «دواء » عليهما السلام .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠

اذا غلا داعي للتفرقة العنصرية ، ولا للعبودية ، ولا للاستبداد .

ويقول الله تعالى فى آية أخرى وفى نفس المعنى: «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم »(٢) .

### المسدأ الشاني:

رفع « الاسلام » عن المرأة « التبعية » التى كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة : وهى أن خروج « آدم » من الجنة لم يكن نأشئ عن عصيان « حواء » وحدها ، وذلك بالأكل من الشجرة التى نهى الله عز وجل عن الأكل منها .

بل كان ذلك بسبب مخالفة « آدم ، وحواء » معا .

يشبير الى ذلك قول الله تعالى: « فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه »(٣) •

وقوله : « وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين غدلاهما بغرور غلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشسيطان الكما عدو مبين »(1) •

فالآيتان صريحتان فى أن الخروج من الجنة كان بسبب عصيان كل من « آدم ، وحواء » على حدد سواء •

<sup>(</sup>٢) مسورة الحجيرات ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٦٠

<sup>(</sup>٤) سيورة الإعبراف ٢١ - ٢٢ ٠

## المسدأ انسالت:

من ناحية التدين والعبادة: يقرر « القرآن » أن « المرأة » أهل المتدين ، والعبادة ، وأنها تستحق دخول الجنة ان هي أحسنت العمل لله تعالى ، مثلها في ذلك مثل الرجل سرواء بسرواء .

يشير الى ذلك قول الله تعالى:

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(٥) •

بل نجد « القرآن » يخبر بأن المرأة كالرجل في الجزاء يوم القيامة وذلك بما أعده الله لهما من المغفرة والاجر العظيم •

قال تعالى: « ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والصادقين والصادقات والمسابرين والمسابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والمائمين والمائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »(1) .

فهده عشرة صفات قرن « القرآن » المرأة والرجل فى الوصف بهن » ثم أخبر فى نهاية الآية بأن عاقبتهما معا واحدة ، وهى أن الله أعد لهما مغفرة وأجرا عظيما •

## البدأ الرابع :

الترجيب بميلاد البنت •

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) سبورة الاحتراب ٣٥٠

وذلك أن العرب كان من عادتهم التشاؤم بميلاد البنت الى أن دغعهم ذلك التشاؤم الى وأدها أي دغنها حية خوف العار تارة ، وخوف الفقر تارة أخرى •

غلما جاء الاسلام حارب تلك العادة القبيحة وذمها ، وشنع على مقتر فيها . •

وبناء على ذلك أقلع المسلمون عن عادة وأد البنت ، وتابوا الى الله تعالى «

وهـــذه نتيجة طبية في تاريخ المرأة منذ ولادتها .

يقول الله تعالى مشيرا الى عادة وأد البنت والتشاؤم بمقدمها:

« واذا بشر أددهم بالانتنى ظل وجهسه مسودا وهو كظيم بتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون »(٧) .

وقال تعالى : « واذا الموءدودة سئلت بأى ذنب قتلت » (^) . الميدا الخيامس :

أمر « الاسلام » باكرام المرأة: سواء كانت بنتا ، أو آما ، أو أختا ، أو زوجة ، أو من ذوى الارحام ، وبمعنى أعم أمر الاسلام باكرام المرأة فى جميع أطوار حياتها : أما اكرامها كبنت :

فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أقتبس منها ما يلي :

<sup>(</sup>Y) سبورة النحل ۹۹ ·

<sup>(</sup>۸) سورة التكوير ۹ ـ ۱۰ ۰

### فعن ﴿ أنس بن مالك ›› رضي الله عنه

عن النبى على قال : « من عال جارتين (٩) حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه » أ ه(١٠) •

حقا: انه لفضل كبير لن يقوم بتربية بنتين ديث سيفوز ويكون مع الرسول على في الجنة ، وهل هناك فضل ، أو ثواب أعظم من هذا ؟

## وعن (( عائشة )) أم المؤمنين رضى الله عنها قالت :

« دخلت امرأة ومعها ابنتان لها تسال فلم تجد عندى شيئا غير ثمرة واحدة ، فأعطيتها اياها ، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ، قامت غفرجت ، فدخل النبى على علينا ، فأخبرته فقال : «من ابتلى من هدده البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سترا من النار » أ ه(١١) .

ياللعجب: أنظر أيها المسلم كيف هذب « الاسلام » النفوس ، وطيب القلوب ، أين صنيع هذه المرأة مما كان يفعله أهل الجاهلية قبل مجىء الاسسلام: من وأد البنات .

# وعن (( عائشة )) رضى الله عنها قالت :

« جاءتنی مسکینة تحمل ابنتین لها ، فأطعمتها ثلاث تمرات ، فأعطت کل واحدة منهما تمرة ، ثم رفعت الی فیها تمرة لتأکلها ، فاستطعمتها ابنتاها (۱۲) فشقت التمرة التی کانت ترید أن تأکلها بینهما ، فأعجبنی شأنها ، فذکرت الذی صنعت لرسول الله بهن فقال :

<sup>(</sup>٩) أي قام بالانفاق على بنتين ، وتعاهدهما حتى تبلغا ٠

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم

<sup>(</sup>۱۱) متفق عليه ۱

<sup>(</sup>۱۲) أي طلبا منها أن تطعمهما "

« أن الله تعالى قد أوجب لها بها الجنه ، أو أعتقها بها من النار » أ ه(١٢) .

هقا: هل هناك تشريع يحث على مثل هـذه الفضائل ، ويدعو اللرحمـة والعطف ؟

نعم: انه تشريع الاسمالم ، دين المحبة والسلام .

وأما اكرام المرأة «كزوجة » فى «منهج الاسلام » فهناك أكثر من نص من الكتاب ، والسنة فى هـذا المقام :

قال الله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف »(١٤) •

وقال: « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف »(١٥) .

فالآية الاولى تأمر الازواج بمعاشرة زوجاتهم معاشرة حسنة كريمة بالمعروف •

والمعروف: هو ما تعارف عليه الناس حسب بيئاتهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم التي تتفق ومنهج الاسلام .

ولذلك نجد « القرآن » يوضح ذلك في قول الله تعالى :

« لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه « الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا » (١٦)

<sup>(</sup>۱۳) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١٤) مسورة النسساء ١١٠

<sup>(</sup>١٥) سـورة البقسرة ٢٢٨٠ `

<sup>(</sup>١٦) سـورة الطـلاق ٧ .

وأما الآية الثانية فهى تبين أن المرأة لها من الحقوق ، والواجبات مثل ما عليها للزوج: فهى مأمورة ، بأن تطيع زوجها ، وأن تحافظ على أمواله وعرضه .

وهو كذلك مأمور بأن يحفظ كرامتها ، ويصون آدميتها ، وأن يعاملها بالحسنى •

## فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

قال رسول الله عن : « استوصوا بالنساء خيرا ، غان المرأة خلقت من ضلع ، وان أعوج ما في الضلع أعلاه ، غان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، غاستوصوا بالنساء خيرا » أ ه(١٧) .

## وعن (( معاوية بن حيدرة )) رضى الله عنه قال:

« قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أعدنا عليه ؟

قال: « أن تطعمها اذا طعمت ، وتكسوها اذا اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر البيت » أ ه(١٨) .

## وعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال :

قال رسول الله على : « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم » أ ه(١٩) •

وأما اكرام المرأة كأم ، فقد ورد الامر بذلك فى كل من الكتاب ، والسينة ، فمن القرآن قول الله تعالى :

<sup>(</sup>۱۷) متفق علیه ۰

<sup>(</sup>۱۸) رواه ابو داود ۰

<sup>(</sup>١٩) رواه الترمذي ، رقال : حديث حسن صحيح ٠

« وقضى ربك ألا تعبدو الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما غلا تقلل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صفيرا » (٢٠) .

وقوله تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وغصاله في عامين أن أشكر لمي ولوالديك الى المصير »(٢١) .

وقوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه احسانا حماته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وغصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين »(٢٢).

ومن السيئة الاحاديث الآتية:

فعن (( أبي هريرة )) رضى الله عنه قال:

« جاء رجل الى رسول الله عن نقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ؟

قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال : أبوك » أ ه(٢٢) .

<sup>(</sup>٢٠) سيورة الأسراء ٢٣ - ٢٤ -

<sup>(</sup>۲۱) سسورة لقمان ۱۶ ۰

<sup>(</sup>٢٢) سبورة الاحقاف ١٥٠

<sup>(</sup>۲۳) رواه البخاري ، ومسلم ٠

## وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه قال :

« أتى رجل رسول الله على غلال الله على الجهاد ولا أقدر عليه ، قال : « هل بقى من والديك أحد ؟ قال : أمى ، قال : « قابل الله فى برها ، فاذا فعلت ذلك فأنت حاج ، ومعتمر ، ومجاهد » أ ه (٢٤) •

## وعن (( عبد الله بن مسعود )) رضى الله عنه قال :

« بسالت رسول الله في : أى العمل أحب الى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين ، قلت ثم أى ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » أ ه (٢٥) •

والما اكرام المراة اذا كانت من ذوى الأرحام فقد ورد الامر بذلك والحث عليه فى كل من الكتاب والسنة:

فمن القرآن قول الله تعالى: « وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا »(٢١) .

### ومن السئة المطهرة الاحاديث الآتية:

## فعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه

أن رسول الله على قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

<sup>(</sup>٢٤) رواه أبو يعلى ، والطبراني في الصغير ، واسنادهما جيد ٠

<sup>(</sup>۲٥) رواه البخاري ، ومسلم ٠

<sup>(</sup>٢٦) سورة النساء ٢٦٠

غليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليقل خيرا أو ليصمت » أ ه(٢٧) .

### وعن (( أنس بن مالك )) رضى الله عنه

أن رسول الله على قال: « من أحب أن بيسط له فى رزقه ، وينسأ له فى أثره (٢٨) غليصل رحمه » أه (٢٩) .

# المبدأ السادس - حق الارث:

من يقرأ التاريخ يجد أن « الاسسلام » هو أول تشريع على الاطلاق نظم حق المرأة فى الميراث ، وأعطاها حقوقها فى ذلك كاملة غير منقوصة : سواء كانت بنتا ، أو أما ، أو أختا ، أو زوجة ،

### وفي هذا يقول الله تمالي:

« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر من حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما .

ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد خان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع

<sup>(</sup>۲۷) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر : الترغيب ج ٣ ص ٥٤٩ ٠

<sup>(</sup>۲۸) أي يؤخر له في أجله ، وسمى الاجل أثر لانه يتبع العمر •

<sup>(</sup>٢٩) رواه البخاري ، ومسلم ، انظر الترغيب ج ٣ ص ٩٤٩ ٠

مما تركتم أن لم يكن لكم ولد غان كان لكم ولد غلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وأن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت غلكل وأحد منهما السدس غان كأنوا أكثر من ذلك غهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم دليم »(٢٠) •

ويقول تعالى: « يستفتونك على الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت غلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد غان كانتا اثنتين غلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء غللذكر مثل حظ الانثتين بيين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم »(٢١) .

هاتان الآيتان قد نظمتا حقوق المرأة في الميراث •

ولقد ثارث ثائرة بعض المنافقين ، والملحدين - الذين يعملون بشتى الوسائل للتشويش على « منهج الاسلام » •

ولكن أنى لهم ذلك ، فهم كمثل الكالب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ٠٠

لقد قال هؤلاء الملحدون : كيف يكون للذكر ضعف نصيب الانثى في الميراث !

ألبيس في مدا هضم لحقوق المرأة ؟

ويقولون : نحن نريد أن تتساوى المرأة بالرجل في الميراث ، الى

<sup>(</sup>٣٠) مسورة النساء ١١ - ١٢ ٠

<sup>(</sup>٣١) بسورة النساء ١٧٦٠

آخر تلك الحملات المعرضة المسمومة ، والتي ليس لها هدف الا مداولة التشكيك والطعن على « منهج الاسلام » •

# وأقول : الهؤلاء وأمثالهم :

رویدا رویدا ، ان الله الذی خلق کل شیء بمقدار أعطی کل ذی حق حقه بقدر معلوم ، ولا یظلم ربك أحدا ، ونحن لو تبصرنا في ذلك لوجدنا حكمة لتشریع في هـذا واضحة جلیة :

وذلك أن المال هو عصب الحياة كما يقولون ، والمرأة حاجتها الى المال أقل بكثير من حاجة الرجل ، وبيان ذلك فيما يلى :

فان المرأة قد تكفل الرجل بالانفاق عليها وفقا لامر الله تعالى ، سواء كانت بنتا ، أو أما ، أو زوجة ، أو عمة ، الى غير ذلك من ذوات الأرحـــام ••

أما الرجل فهو المكلف بالانفاق على الاسرة بما غيهم الزوجة ، والوالدان ، والابناء ، كما أنه عليه تبعات أخرى غير ذلك ألقاها المجتمع ، والعرف على كاهلة مثل :

المجاملات الاجتماعية التي لا تنقطع أبدأ .

أها المرأة فهي في حل من كل هــذا .

أليس من الواضح حينئذ أن الرجل في حاجة الى المال أكثر من الرأة ؟

من هـذا يتبين أن « منهج الاسلام » عندما جعل للرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث كان هـذا هو عين الانصاف لكلا الطرفين •

غهل بعد ذلك يقال: ان التشريع الاسلامي لم ينصف المرأة ، في الوقت الذي أعطاها بعد حرمان ، وهم يعلمون ذلك ؟

# المبدأ السابع - حق الطلاق:

لقد نظم « منهج الاسلام » قضية الطلاق بما يمنع تعسف الرجل ، واستبداده ، فجعل للطلاق حدا لا يتجاوزه الرجل ، وهو : ثلاث فقط •

علما بأنه كان عند العرب قبل الاسلام بدون حد .

من هذه البادىء التى قدمتها يتبين بجلاء ووضوح أن « منهج الاسلام » أعطى المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة ، وأعطاها المكانة اللائقة بها ، وبهذا يعتبر الدين الاسلامى أغضل من أنصف المرأة .

\_ والله أعملم \_

## حكمة التشريع الاسسلامي في جعل شسهادة الرجل تعدل شهادة امراتين

أيها المسلمون بعد أن قدمت سبعة مبادى، من المبادى، الاصلاحية التى اعلنها « منهج الاسلام » فيما يتعلق بحقوق المرأة ، وانصافها ، أجد عدة أسئلة يثيرها من حين لآخر بعض أعداء الاسلام الذين لا هم لهم الا تشكيك ضعاف الايمان فى عدالة « منهج الاسلام » نحو انصاف المرأة وتكريمها ،

وأنا بدوري سأعرض لك أيها المسلم بعض هذه الأسئلة ، ثم أجيب عليها أجابة وأضحة بديث يتبين بجلاء ووضوح ، وبما لا يدع مجالا للشك حكمة « التشريع الأسلامي » في مثل هذه الأمور :

يقول أعداء الاسلام:

« أن منهج الاسلام » جعل شهادة الرجل تعدل امرأتين ، وهدذا دليل واضح على عدم المساواة بين الرجل والمرأة ، كما أنه يدل على تحقير الاسلام للمرأة ، واهانته لها •

الى غير ذلك مما يثيره هؤلاء الملحدون حول هذه القضية ، وذلك لغرس بذور العداوة ، والبغضاء بين الرجال والنساء . •

واليك أيها المسلم الاجابة الشاغية التي لا تدع مجالا للشك في عدالة « منهج الاسلام » مع بيان حكمة التشريع في ذلك :

لقد جعل الاسلام الشهادة التي يترتب عليها اثبات المقوق: شهادة رجلين عدلين ، أو شهادة رجل وامرأتين .

### يشير الى ذلك قول الله تعالى :

«يا أيها الذين أمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا ييخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شعيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى »(۱) .

### وعن (( أبن عباس )) رضى الله عنهما

أن رسول بن قضى للمدعى بيمينه وشاهد واحد »(٢) .

وهدذا الحكم فى الاموال وما يفضى اليها فعدد الشهود فيها كما قرره كل من الكتاب والسنة رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، وهدذا ما عليه جمهور السلف .

نمن الواضح أن هذا التفات في الشهادة في هذه الاحوال لا علاقة له بالانسانية ، ولا بالكرامة •

غمادامت المرأة في الانسانية مثل الرجل لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد الا لأمر خارج عن كرامة المرأة ، واحترامها •

واذا لاحظنا أن الاسلام مع اباحته للمرأة التصرفات المالية ، يعتبر في الوقت نفسه رسالة المرأة الاجتماعية والاساسية هي التوفر

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة ٢٨٢٠

۲) رواه الخمسة الا البخارى ، انظر : التاج ج ٣ ص ٦٢ ٠

على القيام بشئون الاسرة ، وهذا يقتضى أن تلزم المرأة بيتها فى غالب الاوقات ، اذا ما لاحظنا كل هذا أدركنا أن شهادة المرأة فى حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع الانادرا ...

ومادام الامر كذلك غليس من شأن المرأة أن تحرص على تذكره حين مشاهدته ، لانها تمر به مرورا عابرا ولا تلقى له بالا .

فاذا جاءت لتشهد كان هناك احتمال نسيانها ، أو خطئها ، أو وهمها ، فاذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان ، والخطأ ، لأن الحقوق المالية لابد فيها من التثبيت .

وقد جاء النص عليه صراحة في الآية الكريمة حيث قال تعالى : « أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » •

ومع هـذا فان « منهج الاسلام » قبل شهادة المرأة وحدها في الامور التي لا تطلع عليه الا النساء دون الرجال :

فقد ققرر فقهاء الاسلام أن شهادة المرأة وحدها تقبل فى اثبات بكارة المرأة ، أو ثيوبتها ، وغير ذلك من العيوب الجنسية التى عند المرأة .

من هـذا يتبين أن المسألة ليست مسألة كرامة ، أو اهانة ، أو عـدم مساواة •

وانما هي مسألة تثبت في الاحكام ، والاخذ بالاحسوط في القضاء ، وهــذا ما يحرص عليه « منهج الاسلام » •

ولذا نجد « الاسلام » لا يقبل شهادة الذي لا تتوغر غيه العدالة ، يشير الى ذلك الحديث التالى :

#### فعن (( عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده )) :

أن النبى على رد شهادة الخائن ، والخائنة ، وذى الغمر على أخيه (٢) .

#### وفي رواية:

« لا تجــوز شــهادة خـائن ، ولا خـائنة ، ولا زان ، ولا زان ،

كما أن « منهج الاسلام » حرم شهادة الزور:

فعن (( أبي بكرة )) رضى الله عنه :

عن النبي على قال : « ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟

قسالوا: بلى يا رسول الله ، قال: « الاشراك بالله وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، أو قول الزور ، قال: غمازال يقولها حتى قانا ليته سكت » أ ه(ه) .

من هـذا تبين أنه لا معنى للتشنيع على «منهج الاسلام » في هـذه القضية ، واثارتها من حين لآخر ، تحت ادعاء أن « الاسلام » انتقص من حق المرأة ، وعـاملها الرجل » بعد أن بينت أن « منهج الاسـلام » يعتبر أرقى ، وأسـمى منهج عرفته البشرية فى تاريخها الطويل ، بل الى أن يرث اللـه الارض ومن عليها ، ويكفى فى ذلك قـول الله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » (١٠) • •

ـ والله أعــلم ــ

<sup>(</sup>٣) ذو الغمر: هو صاحب الحقد والعدواة ، غلا تجوز شهادة عدو على عدوه ، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء •

<sup>(</sup>٤) ربواه أبو داود ، والتُرمذي ، انظر : التاج جـ ٣ ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان ، والترمذي ، انظر : التأج ج ٣ ص ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٦) سبورة البقيرة ٢٢٨٠

## حكمة التشريع الاسلامي في جعل نصيب الرجل في المراث ضعف نصيب المراة

أيها المسلمون ان من الأسئلة والمغالطات التى يثيرها أعداء الاسلام دول « منهج الاسلام » غيما يتعلق بحقوق المرأة فى الميراث السؤال التالى :

يقول المرتابون في عدالة التشريع الاسلامي :

ان « منهج الاسلام » جعل نصيب الرجل فى الميراث ضعف نصيب المرأة ، وهذا ان دل على شيء غانما يدل على التغرقة بين الرجل والمرأة ، وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة ، الى آخر ما يثار من حين لآخر حول هذه القضية •

واليك أيها المسلم تحليلا دقيقا «لنهج الاسلام » ف ذلك :

لقد أثبت التشريع الاسلامى تقديره للمرأة ، ورعايته لحقوقها فأعطاها نصيبها فى الميراث خلافا لما كان عليه الكثيرون من الشعوب القديمة •

وسألقى لك أيها المسلم الأضواء على المعاملة التى كانت تعسامل بها المرأة قبل أن يظهر نور الاسلام ، ليتبين لك بعد ذلك مدى اهتمام « منهج الاسلام » بالمرأة وتكريمها :

### الراة عند اليهود:

كانت المرأة في المجتمع اليهـودي مملوكة لأبيها قبل زواجها ،

تشترى منه عند نكاحها ، لأن المهر كان يدفع لابيها ، أو لاخيها ، على أنه ثمن شرائها ، ثم تصير مملوكة لزوجها ، وهو سيدها المطلق ، غاذا مات زوجها ورثها وارثه على أنها جزء من التركة (١) .

وبديهي أن المرأة التي تورث كالمتاع لا حق لها في الميراث .

غالقاعدة عندهم أن الرجل اذا مات وليس له أبناء ، ورشه بنو عشيرته ، أما النساء غلا نصيب لهن مما ترك الرجل .

وكانت البنت اذا مات عنها والدها ورثها أقرب الرجال اليها .

ثم عدلت هــذه القاعدة في عصر متأخر وسمح للبنت أن ترث أباها اذا لم يكن له ولد (٢) .

واذا آل الميراث الى البنت لعدم وجود أخ لها ذكر لم يجز لها أن تتزوج من وسط آخر ، وإلا يحق لها أن تنقل ميراثها لغير سطها ٠٠

### المراة عند اليونان:

كانت المرأة في المجتمع اليوناني محتقرة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان •

أما من الوجهة القانونية فقد كانت المرأة عندهم كسقط المتاع تباع وتشترى فى الأسواق ، وهى مسلوبة الدرية ، والمكانة فى كل ما يرجع الى حقوقها المدنية ، ولم تعط حقها فى الميراث وأبقوها طيلة

<sup>(</sup>١) انظر: الرأة في الشعر الجاهلي لاحمد الحوفي ص ٣١ ط القاهرة ٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الرأة في الشعر الجاهلي لاحمد الحوفي ص ٢٢ ط القاهرة ٠

<sup>(</sup>٣) انظر : المرأة بين الفقه والقانون لصطفى السباعي ص ١٩ طحلب ٠

حياتها خاصبعة اسسلطة رجل يوكل اليه أمر زواجها ، وعهدوا اليه الأشراف على أموالها ، فهي لا تستطيع أن تتصرف بدون موافقته .

ومما يعجب له فان فلاسفة اليونان لم يعملوا على السمو بمركز المرأة :

فهذا « أفلاطون » قسا عليها ، كما قسا قانون « مانو » الهندى القديم ، وأكد أن الواجب تداول النساء كما تتداول الحساجات . .

ثم أن « أرسطو » لم يحاول أن بيدل هـذه النظرة ، هقد قرر أن الخـير قد يوجد فى أشـخاص من كل نوع ، مع أن المرأة أميـل الى الشر منها الى الخير •

أما عن الحقوق المالية لهكانت المرأة لا تملك ، ولا ترث ، غاذا مات أبوها ورثه أخوتها الذكور وحدهم .

وان لم يكن لها اخوة نتروجها الاكبر من ورثة أبيها الأقربين ، وينسب ابنهما الى جده والد أمه ، واليه ينتقل أرث جده (٤) . •

### المرأة عند الرومان:

كانت المرأة عند قدماء الرومان شرا يجتنب ، وهى دائما خاضعة للرجل ، أبا ، أو زوجا ، وهى فى نظر المجتمع « أمة » لا قيمة لها ، بيد أبيها أو زوجها حق حياتها ، وحق موتها(٥) . .

وكانت سلطة رب الاسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى وغاته ،

<sup>(</sup>٤) انظر: المرأة في الشعر الجاهلي للحوفي ص ٦٤ - ٦٥ ط القاهرة ٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الرأة بين الفقه والمقانون مصطفى السباعي ص ١٥ قما بعدها ٠

وكانت هذه السلطة تشمل النفى ، والتعذيب ، فكانت سلطته سلطة مالك لا سلطة حماية ٠٠

ولم يلغ ذلك الا فى قانون « جوستنيان » ت ٦٥م غان سلطة الأب فيه أصبحت لا تتجاوز حد التأديب •

أما الأهلية المالية غلم يكن للبنت حق التملك ، واذا اكتسبت مالا أضيف الى أموال رب الاسرة .

وفى عصر « قسطنطين » تقرر أن الاموال التي تحوزها البنت عن طريق ميراثها أمها تتميز عن أموال أبيها ولكن له الحق في استعمالها ، واستغلالها •

وعلى الجملة فقد تدولت السلطة على المرأة في عهد الازدهار العلمي للقانون الروماني من سلطة ملك الى سلطة حماية ، ولكنها مع ذلك ظلت قاصرة الأهلية •

أيها المسلمون بعد أن قدمت لكم نماذج للمعاملة غير الكريمة التى كانت تعامل بها المرأة عند الأمم السمابقة قبل مجىء الاسملام •

أعود بعد ذلك لمواصلة حديثى عن بيان حكمة التشريع الاسلامى حيث جعل نصيب الرجل في الميراث يساوى ضعف نصيب المرأة فأقول:

ان نصيب المرأة فى أحكام الأرث يختطف من حطلة الى حطلة ، والدك القاء الضوء على ذلك:

## أولا:

يكون نصيب المرأة مثل نصيب الذكر ، كما في الاخوات لأم ، غان

الواحدة منهن اذا انفردت تأخذ السدس ، كما يأخذ الأخ لأم اذا انفرد السدس أيضا .

أما اذا كان الأخوة لأم اثنين فأكثر وكانوا ذكورا واناثا فانهم يشتركون جميعا في الثلث « للذكر مثل حظ الانثيين » •

#### ثانيا :

يكون نصيب المرأة مثل نصيب الرجل ، أو أقل منه ، كما فى الأم مع الأب ، اذا كان للميت أولاد هان ترك معهما ذكورا فقط ، أو ذكورا واناثا كان لكل من الأب والأم السدس من التركة .

وان ترك الميت مع الاب والام اناثا فقط كان لكل من الاب والام السدس ، ثم يأخذ الاب بعد ذلك ما بقى من التركة بعد أصحاب السهام .

غهل هذا يعتبر نقصا في انسانية المرأة ؟

كلا ليس فى الامسر شى، من هسذا ، غمن المستحيل أن ينقض الاسسلام ما أثبته فى ناحية أخرى ، وأن يضع مبدأ ثم يضع بعد ذلك أحسكاما تخسالفه •

ولكن الامر أي جعل نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث يتعلق بالعدالة في توزيع الاعباء ، والواجبات :

غالاسسلام يلزم الرجال بأعباء ، وواجبات مالية لا يلزم المرأة بمثلها ، واليك بيان ذلك :

فالرجل هو الذي يدفع الصداق للزوجة ، ثم عليه بعد ذلك أن ينفق على بيت الزوجية ، والأولاد ، والوالدين المخ ،

أما المرأة غانها لا تكلف شرعا بشيء من نفقات البيت ، لا على نفسها ، ولا على أولادها ، حتى ولو كانت غنية .

ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيب المرأة فى الميراث أقل من نصيب الرجل ٠٠

وقد كان « منهج الاسلام » مع المرأة كريما حين طرح عنها كل هـذه الأعباء ، وألقاها على عاتق الرجل ، ثم أعطاها مع ذلك نصف ما يأخذ الرجل من الميراث .

لنفرض مثلا أن رجلا مات عن : « ابن وبنت » وترك لهما مالا ، فماذا يكون مصير هـذا المال بعد تقسيمه بين الابن ، والبنت ؟ أما بالنسبة الى البنت غان المال الذي أخذته لا بنقص ٠٠

وأما بالنسبة الى أخيها الشاب فان نصيبه سينقص للاسباب الآتية:

أنه سيدفع من نصيبه الصداق الذي سيقدمه لمن يريد أن يتروج منها .

ثم بعذ ذلك عليه أن يقوم بنفقات العسرس •

ثم عليه بعد ذلك أن ينفق على نفسه ، وعلى زوجته ، وعلى أولاده النخ .

أفلا يتضح أن ما تأخذه البنت من تركة أبيها سبيقى مدخرا لها لأيام النكبات ؟

بينما يكون ما يأخذه الابن معرضا للاستهلاك بسبب أعبائه المالية التي لابد له من القيام بها .

من هـذا يتضـح بجلاء أن « منهج الاسلام » بعد أن أعلن موقف الصريح من انسانية المرأة ، وأهليتها وكرامتها ، نظرا الى طبيعتها ، وما تصلح له من أعمال الحياة ، فأبعدها عن كل ما يناقض تلك الطبيعة .

ولهدذا خصمها ببعض الاحكام عن الرجل زيادة أو نقصانا .

كما أسقط عنها بعض الواجبات الدينية والاجتماعية : مثل صلاة الجمعة ، والجهاد في غير أوقات النفير العام .

وليس فى هـــذا ما يتنافى مع مبدأ مساواتها بالرجل فى الانسانية ، والكرامة الاجتمــاعية .

ولا تزال القوانين فى كل عصر تخص بعض الأفرراد ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أى مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين فى الأهلية والكرامة .

من هذا الاستعراض لموقف « منهج الاسلام » من المرأة أستطيع أن أستخلص الحقائق الآتية :

أولا: ان موقف الاسلام من المرأة كان ثورة على المعتقدات والآراء الفاسدة ، من حيث الشك في انسانية المرأة ، والتي كانت سائدة قبل مجيء الاسلام بل بعد مجيئه . .

ثانيا: ان التشريع الاسلامي كان انساني النزعة ، والعدالة ، حين

قرر للمرأة حقوقها دون ثورة النساء ، بينما لم تحصل المرأة الفرنسية مثلا على حقوقها الا بعد ثورات ، واضطرابات •

ثالثا: ان التشريع الاسلامي نبيل الغاية والهدف حين أعطى المرأة حقوقها من غير تملق لأنوثتها ، أما فى الحضارة الغربية الحديثة فائه سمح للمرأة بالخروج ، والتبرج وحضور المجتمعات .

بينما كان «منهج الاسلام» على العكس من ذلك فقد قرر لها كل ما تتم به كرامتها الحقيقية ، ونظم كيفية خروجها للمجتمعات بما فيه مصلحة الاسرة والمجتمع •

أن « منهج الاسلام » كان فى هــذا الموقف جــد حكيم حيث لم يحرض المرأة على هجر البيت ، ومزاحمة الرجال ، وترك شــئون الاسرة ، كما هو شأن الحضـارة الحــديثة •

ــ والله أعسلم ــ

## « حكمة التشريع الاسلامي من تعدد الزوجات »

أيها المسلمون ان الكثيرين من أعداء الاسلام يشنون من حين لآخر حملة قاسية على الاسلام والمسلمين بسبب تعدد الزوجات، ويتخذون من ذلك دليلا كاذبا على اضطهاد الاسلام للمرأة، واستغلال المسلمين لها في ارضاء شهواتهم، ومما لا ريب فيه أنهم في ذلك متهافتوا المنطق، ومفضوحوا النية.

وذلك لان الاسلام لم يكن أول من شرع تعدد الزوجات ، بل التعدد كان موجودا في معظم الأمم القديمة التي سبقت الاسلام مثل : الاثينيين ، والمسينيين ، والهنود ، والأشريين ، والبابلين والمريين ،

ولم يكن لتعدد الزوجات عند أكثر هذه الأمم حد محدود :

فالديانة اليهودية كانت تبيح التعدد بدون حسد ، وأنبياء التسوراة كانت لهم زوجات كثيرات: فيحدثنا التاريخ أن « نبى الله سليمان » عليه السلام كان له ما يقرب من سبعمائة امرأة .

وقد ثبت تاريخنا أيضا أن بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج بأكثر من واحدة »(١) .

يقول الأستاذ العقاد:

<sup>(</sup>١) انظر : المرأة بين الفقه والقانون اصطفى السباعي ص ٧٢ .

« من المعلوم أن اقتناء السرارى كان مباها فى المسيدية على الطلاقه كتعدد الزوجات ، وربما نصح بعض الأئمسة عند النصارى بالتسرى ، لاجتناب الطلاق فى حالة عقم الزوجة الشرعية »(٢) .

والمسيحية المعاصرة تعترف بالتعدد فى أغريقيا ، فقد وجدت الارساليات التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعى وهو تعدد الزوجات ادى الأغريقيين الوثنيين ، ورأو أن الاصرار على منع التعدد يحول بينهم وبين الدخول فى النصرانية •

### وبناء على ذلك قال المبشرون:

« انه ليس من السياسة أن نتدخل فى شئون الوثنيين الاجتماعية التى وجدناهم عليها ، وليس من الكياسة أن نحرم عليهم التمتع بزوجاتهم ماداموا نصارى يدينون بدين المسيح »(٢) •

وفى عام « ١٩٤٩م » تقدم أهالى « بون » عاصمة ألمانيا الاتحادية بطلب الى السلطات المختصة يطلبون فيه أن ينص فى الدستور الألماني على اباحة تعدد الزوجات(١) .

### ويقول أحد الأساتذة الأوروبيين:

« اذا ندن حاكمنا الموضوع محاكمة منطقية بعيدة عن العاطفة وجدنا للتعدد حساناته ، وسيئاته ، وحسناته ليست من حيث التعدد ذاته ، فما من شك أن وحدة الزوجة أولى وأقرب الى الفطرة ، وأدعى

<sup>(</sup>٢) انظر : حقائق الاسلام واباطيل خصومه للعقاد ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر الاسلام والنصرانية في أواسط أفريقيا النورجية ص ٩٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعي ص ٧٥٠

الى تماسك الاسرة ، وتحاب أفرادها ، ومن أجل ذلك كان هو النظام الطبيعى الذى لا يفكر الانسان المتزوج العاقل فى العدول عنه الا عند الضرورات ، وهى التى تسبغ عليه وصف الحسن ، وتضفى عليه الحسنات .

ثم يقول : وضرورات التعدد تنقسم الى قسمين :

الاول : ضرورات اجتماعية ٠

والثاني : ضرورات شيخصية ٠

فالضرورات الاجتماعية التي تلجىء الى التعدد كثيرة ، نذكر منها حالتين لا ينكر أحد وقوعهما :

### الحالة الاولى:

عند زيادة عدد النساء على عد الرجال فى الاحسوال العادية ، كما هو الشان فى كشير من البلدان كشمال أوربا ، فان النساء فيها فى غير أوقات الحروب ، وما بعدها يفقن الرجال بكثير .

ففى هـذه الحالة يكون التعسدد أمرا واجبا ، أخلاقيا واجتماعيا ، وهو أغضل بكثير من تسكم النساء الزائدات عن الرجال في الطرقات ، ولا عائل لهن ، ولا يوجد انسان يحترم استقرار النظام الاجتماعي يفضل انتشار الدعارة على تعدد الزوجات الا أن يكون مغطوبا على هـواه:

كأن يكون رجلا أنانيا يريد أن يشبع غريزته الجنسية دون أن يحمل نفسه أى الترامات أدبية ، أو مادية نحو من يتصل بهن ، ومثل هؤلاء خراب ، ودمار على المجتمع ، وأعداء للمرأة نفسها .

ثم يقول: ومند أوائل هذا القرن تنبه عقلاء الغربيين الى ما ينشأ من منع تعدد الزوجات من تشرد النساء، وانتشار الفادشة، وكثرة الأولاد غير الشرعيين، وأعلنوا أنه لا علاج لذلك الا السماح بتعدد الزوجات •

#### المالة الثانية:

عند قلة الرجال عن النساء نتيجة الحروب الطاحنة ، أو الكوارث العامة .

وقد دخلت «أوربا » حربين عالميتين فنى فيها ملايين الشبان ، وأصبح الجماهير من النساء بدون عائل ، وليس أمامهن الا التعرفة على الرجال •

فقام نتيجة لذلك ف « ألمانيا » جمعيات نسائية تطالب بالسماح بتعدد الزوجات » أ ه(٠) •

أيها المسلمون:

بعد أن حدثتكم عن ضرورات تعدد الزوجات الاجتماعة ، أحدثكم عن ضرورات التعدد الشخصية فأقول :

هناك حالات كثيرة قد تلجىء الانسان الى التعدد أذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

### أولاً:

أن تكون الزوجة عقيما ، والرجل يحب الذرية ، ومثل هذا الرجل ليس أمامه الأ أحد أمرين :

<sup>(</sup>٥) انظر: مجلة الذار المجلد الرابع عشر ص ٤٨٥ - ٤٨٦ .

اما أن يطلق زوجه العقيم •

واما أن ينزوج بأخرى عليها •

ولا شك فى أن الزواج عليها أكرم بأخلاق الرجال ومروءاتهم من تطليقها •

وعدم الطلاق يعتبر في مصلحة المرأة العاقر ، لانه خير لها أن تبقى مع زوجها ومعها امرأة أخرى تشاركها حياتها الزوجية من أن تفقد بيت الزوجية ثم لا أمل هناك بعد ذلك فيمن يرغب في الزواج منها بعد أن يعلم الرجال أن طلاقها كان بسبب عقمها .

فهى حينتُذ مخيرة بين التشرد ، أو العودة الى بيت أسرتها ، وبين البقاء فى بيت زوجها ، ولها كل الحقوق الزوجية مثل ما لزوجته الثانية من حقوق ، ونفقات •

مما لا شك فيه أن المرأة العاقلة تفضل التعدد عن التشرد •

#### ثانيسا:

أن تصاب الزوجة بمرض مزمن ، أو معد ، أو منفر \_ والعياد لله \_ بديث لا يستطيع الزوج أن يعاشرها معاشرة الأزواج ٠

## غالزوج هنا بين هـالتين :

اما أن يطلقها ، وليس في ذلك شيء من الوفاء ، ولا من المروءة ، ولا من كرم الاخلاق ، لأن فيه الضياع ، والمهانة للمرأة المريضة •

واما أن يتزوج عليها امرأة ثانية ، ويبقيها فى عصمته ، ولها أن ينفق عليها ويأتيها بكل ما تحتاج اليه .

مما لا رب فيه أن بقاءها مع التزوج عليها أكرم ، وأنبل ، وأضمن لسعادة الزوجة المريضة .

#### ثالثـا:

أن يكون الزوج بحكم عمله كثير الاسفار ، وتكون اقامته فى غير بلدته تستغرق فى بعض الاحيان شهورا ، وهو لا يستطيع أن ينقل معه زوجته وأولاده كلما سافر ، كما لا يستطيع أن يعيش وحيدا فى سفره تلك الايام الطويلة ، وهنا يجد نفسه كرجل بين حالتين :

اما أن يفتش عن امرأة يأنس بها عن طريق غير مشروع • واما أن ينتزوج أخرى ويقيم معها اقامة مشروعة •

مما لا شك فيه أن الزواج خير وأفضل عند الله تعالى من عبدم الزواج ٠

#### رابعها:

قد يكون الرجل عنده من القوة الجنسية ما لا يكتفى معها بزوجة واحدة ، وذلك لكثرة الايام التى لا تصلح فيها زوجته للمعاشرة الجنسية ، وهي أيام الديض ، والنفاس .

فهل يقال للرجل: اصبر على هـذه الحالة ، وهو لا طاقة له على الصــير •

أو نغمض أعيننا عن الواقع ، ونبيح له الاتصال الجنسي الحرام ؟ أو نقول له : تزوج زواجا شرعيا •

مما لا شك فيه أن الزواج الشرعي خير ، وأفضل من غـــيره بكثير •

أيها المسلمون بعد أن حدثتكم عن ضرورة تعدد الزوجات الاجتماعية ، والشخصية ، أنتقل للحديث عن تشريع التعدد في « القرآن الكريم » وفقا « لمنهج الأسلام » فأقول : جاء في سورة النساء قول الله تعالى :

« وان خفتم ألا تقسطوا فى البتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا غواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا »(١) •

وقال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم غلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلدوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما  $x^{(v)}$  •

هاتان الآيتان تفيدان بمجموعهما الاحكام الآتية :

#### iek:

اباحة تعدد الزوجات حتى الأربع ، غلفظ « غانكموا » وأن كان لفظ أمر الا أنه هنا للاباحة لا للوجوب ، وعلى ذلك جمهور العلماء •

والا عبرة بمن خالف ذلك وقال ان الآية تفيد اباحة التعدد بأكثر من أربع .

#### ثانيسا:

التمدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، فمن لم يتأكد من قدرته على العدل فلا ينبغى له أن يتزوج بأكثر من واحدة ، ولو تزوج بأكثسر

<sup>(</sup>٦) سورة النساء٢٠

<sup>(</sup>٧) سبورة النسباء ١٢٩٠

من واحدة كان العقد صحيحا بالاجماع ، وكان عليه الاثم بسبب عدم العدل بين الزوجات .

### فعن ‹‹ معاوية بن حيدرة ›› رضى الله عنه قال:

قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟

قال : « أن تطعمها اذا طعمت ، وتكسوها اذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر الافى البيت » أ ه(^) . .

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالعدل بين الزوجات هو العدل المادى في المسكن ، واللباس ، والمعام ، والمبيت ، وكل ما يتعلق بمعاملة الزوجات مما يمكن فيه العدل .

#### ثالثها:

أغادت الآية الثانية وهي قوله تعالى :

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسساء ولو حرصتم » ان العدل في الحب بين الزوجات غير مستطاع ، وأن على الزوج أن لا يميل كل الميل الى احدى الزوجات ، ويذر الاخرى كالمعلقة التي لا هي متزوجة ، والا مطلقة ، بل عليه أن يعاملها باللطف والحسنى ما استطاع الى ذلك سبيلا .

وقد حاول بعض من لا علم لهم بالشرع ، ولا بفهم كتاب الله تعالى ، وسلنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزعم أن « القرآن الكريم » يمنع تعدد الزوجات ، ويستدل على ذلك بالآيتين السابقتين ويقول : الآية الاولى تبيح تعدد الزوجات بشرط العدل بينهن •

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود ، وقال : حديث حسن ٠

والآية الثانية تقطع باستحالة العدل بينهن ، فكأن التعدد مشروط بما يستحيل امكانه اذا فهو ممنوع ٠٠٠

وأقول لهؤلاء: ان قليلا من النظر والتفكر في معنى الآيتين يرد هــذا الزعم لأمور كثيرة ، أذكر منها ما يلي :

#### اولا:

العدل المشروط في الآية الاولى غير العدل المقطوع باستحالته في الآية الثانية :

غالعـــدل في الآية الاولى هو الذي يمكن للزوج أن يفعله ، وهو العدل المــادي مثل : المسكن ، والمبيت ، والطعام ، الى غير ذلك •

والعدل في الآية الثانية هو العدل المعنوى مثل: الحب والمنزلة القدلية .

وعلى هـذا غلا علاقة بين العـدلين في الآيتين الا من حيث انه عدل بين الزوجات ٠

ويكون تعليق العدد بالعدل المادى بين الزوجات لا يزال مشروطا وقائما ، فمن لم يعدل بين زوجاته يكون آثما .

وأما عدم العدل في الأمور القلبية التي ليس للانسان ارادة فيها كالحب مثلا ، فلا يعاقب عليه الانسان .

#### ثانيا :

لو كان الامر كما زعم هؤلاء لما كان لقسول الله تعمالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » معنى ، ولكان الاولى أن يمنع التعدد رأسا وبلفظ واحد ، لا أن يييح الله التعدد ،

ثم يعلقه بشرط مستحيل ، فهذا نوع من العبث ، يصان عنه أى أنسان عاقل ، ناهيك بالله تعالى الذى لا تخفى عليه خافية فى الارض ولا فى السماء العزيز الحكيم .

#### ثالثا:

من المعلوم لسدى الجميع أن النبى على كان لا يفعل محسرما ، ولا يأمر به ، ولا يقر أحدا عليه ، وقد ثبت تاريخيا أن العرب الذين دخلوا فى الاسلام تحت الكثيرين منهم أكثر من أربع زوجات ، فأمرهم النبى على أن يختار كل واحد أربعا من زوجاته ، ويفارق ما زاد على ذلك .

ولو كان التعدد ممنوعا لأمرهم النبى بني باختيار واحدة فقط من سائه .

ومن الثابت أيضا أن الكثيرين من صحابة رسول الله على قد عددوا الزوجات في حياته على وعلى مسمع منه وعلم ، ولم يثبت انه عليه الصلة والسلام أنكر عليهم ذلك .

ولا أعتقد أن عاقلا يزعم أن رسول الله على وصحابته ، والتابعين ، وجمهور المسلمين ، خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة لم يفهموا المقصود من الآيتيين حق الفهم .

لقد جاء الاسلام ونظام تعدد الزوجات شائع شائع فى كل شرائع العالم ، وشعوبه تقريبا ، ولكنه لم يكن له حد ولا نظام .

فكان أول اصلاح صنعه « منهج الاسلام » أن قصر التعدد على أربع زوجات فقط ٠

وكان من اصلاح « منهج الأسلام » فى هـذا الامر أيضا أن ربى ضمير الزوج المسلم على خوف الله تعالى ، ومراقبته » وخشيته ، وبذلك يكون الرجل مع زوجاته مؤمنا ، مراقبا لنفسه غيما يكون قسد قصر غيه نحو احـدى زوجاته • •

ومثل هدده التربية تجعل التعدد قليل المساوى، ولذا نشا البيت الاسلامى فى صدر الاسلام تعمره الفضيلة ، ويملؤه الحب ، ويشيع بين جنباته الوفاء ، والاخلاص •

ــ والله أعلم ــ

|  |  |   | · |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | ÷ |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

## « حكمة التشريع الاسلامي في اباحة الطلاق »

أيها المسلمون ، يسعدنى أن أحدثكم عن قضية من أهم القضايا التى لها صلة وثيقة بالاسرة المسلمة ، ألا وهى قضية « الطلاق » مع بيان حكمة التشريع الاسلامى فى اباحته فأقول وبالله التوفيق :

لقد حرص الاسلام على صيانة الاسرة ، وهفظ كيانها ، والاهتمام بروابط الزوجية ، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء »(۱) . .

وقوله تعالى: « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها »(٢) .

كما بين سبحانه وتعالى أن من آياته لذوى البصائر أن خلق الزوجة لتكون سكنا للرجل ، وجعل بينهما مودة فقال تعالى :

« ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآیات لقوم یتفكرون » (۳) و

كل ذلك لتوطيد روابط المدبة والمودة بين الرجل والمرأة ، وادامة العلاقة الطبية بينهما .

<sup>(</sup>۱) سورة النسباء ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) سبورة الاعبراف ١٨٩٠

<sup>(</sup>٣) سسورة الروم ٢١ ٠

وذلك لان الاسرة لبنـة من لبنـات الامة ، والاسرة هي الامة الصغيرة للمجتمع الذي يتكون من مجموعة أسر ، يرتبط بعضها بعض •

ومن الطبيعى أن البناء المكون من لبنات يأخذ ما لهذه اللبنات من قوة وضعف ، وكلما كانت اللبنات قوية ذات تماسك ومناعة ، كانت الامة المكونة منها كذلك قوية ذات تماسك ومناعة ،

وكلما كانت اللبنات ذات ضعف وانحلال ، كانت الأمة كذلك ذات ضعف وانحلال .

ومن هنا كانت تقوية الاسرة من أهم الامور •

اذا فلابد أن يكون هناك نظام قائم على الحب ، والتراحم ، والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة ، حتى تظل متماسكة فيما بينها ، ومن هنا يأخذ الزواج نفس العناية التى تأخذها الاسرة أن لم يكن أقدوى وأشد .

ونظرا لما للزواج من هذه العناية السامية ، والمكانة الرغيعة في حياة الفرد والاسرة والامة ، فقد اهتم « منهج الاسلام » به ونوه بشائه ورفعه عن أن يكون مجرد عقد تتم التزاماته بالايجساب ، والقبول وشهادة الشهود ، فجعله ميثاقا غليظا ، وعهدا قويا ، يتعدر حله ، فالزواج يربط القلوب ، ويحفظ المسالح ، ويندمج به كل من الطرفين في صاحبه ، فيتحد شعورهما ، وتلتقى رغباتهما ، ويكون شخصه دائما ماثلا بين أعينهما ، يشير الى هذه المعانى قول الله تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أغضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » (٤) •

<sup>(</sup>٤) سيورة للنسباء ٢٠ سـ ٢١ ٠

ومن نظر بتفكر وتدبر قول الله تعالى فى شأن العلاقة الزوجية : «هى لباس لكم وأنتم لباس لهن »(٥) •

أدرك أن العلاقة الزوجية أسمى فى معنى الترابط والاندماج من سائر العلاقات •

بل نجد القرآن يشير الى العلاقة الزوجية المتينة المبنية على السكون النفسى ، والمودة والرحمة ، كما قال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (1) .

وقد جاء « منهج الاسسلام » يحث كلا من الزوجين على أن يحسن الى الآخر :

## فعن (( أبي هريرة )) رضي الله عنه قال :

قال رسول الله على: « استوصوا بالنساء خيرا ، فان المرأة خلقت من ضلع ، وان أعوج ما فى الضلع أعلاه ، فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء » أ ه(٢) .

## وعن (( أم سلمة )) رضى الله عنها قالت:

قال رسول الله يَقَ : « أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الحنة » (٨) . .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٨٧٠

<sup>(</sup>٦) سسورة الروم ٢١٠

<sup>(</sup>۷) متفق علیه ۰

۸) رواه الترمذی ، وقال : حدیث حسن .

واحسان العشرة من الزوج ليس قاصرا على كفاية الزوجة من الطعام والشراب ، وغير ذلك .

كما أنه من الزوجة ليس قاصرا على تهيئة الطعام الخ •

وانما هو معنى ينبعث من قلب أحدهما نحو الآخر ، مدغوعا بروح المحبة ، والمودة ، والشعور بالمهمة المشتركة بينهما ، والملقاة على عاتقهما فى تذليل سبل الحياة ، وتربية الأبناء ، بما يضفى على الجميع متعة الحياة الدنيا .

وان « منهج الاسلام » لم يقف من أجل حفظ الحياة الزوجية ، واسعادها ، عند حد الامر بالاحسان ، بل قدر أن النفوس البشرية عرضة للتقلب ، وان لنزعات القلوب أثرا سيئا فى تغيير عواطف الحب والمودة والرحمة ، وتقطيع كل ما يكون من صلات بين الزوجين •

غاذا ما حدث مثل هـذا وغتر الحب ، أو تغير القلب ، غاننا نجد الله تعالى مع كل هـذا يأمر بحسن المعاشرة غيقول : « وعاشروهن بالمعروف غان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله غيه خيرا كثــيرا »(٩) .

كما أرشد الله تعالى المرأة الى أن تعالج ما بينها وبين زوجها من شـــقاق فقال:

« وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير »(١٠) •

<sup>(</sup>٩) سبورة النبساء ١٩٠

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء ٢٨٠

وإذا لم يستطع الزوجان معالجة ما بينهما من شقاق ، كان على أسرتيهما ، أو على ولى الامر ، أو على جماعة المسلمين أن يساعدوهما في انهاء ذلك الخلاف ، وفي هـذا المعنى يقول الله تعالى:

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أعلها أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما أن الله كان عليما خبيرا »(١١) •

في هدده الآية الكريمة بين سبحانه وتعالى أن أول ما ينبغي على الدكمين عمله هو التحرى في معرفة أسباب هدده الخلافات ، والدواعي التي أدت بالزوجة الى أن تسيء معاملة زوجها ، وكذلك معرفة ما لدى الزوج من أسباب دفعته الى سوء معاملة زوجته ، فان أمكن الوصول الى ازالة الخلاف بحيث تعود الحياة الزوجية الى وضعها الطبيعي ، فهدذا هو المرجو ، والمقصود ، وان لم تثمر مساعيهما وأصر كل من الزوجين على الطلاق ، فهدذا أمر له أحكامه ، وتوابعه ،

فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يجعل الطلاق مرة واحدة ، واذا تتبعنا آيات الطلاق في القرآن نجدها كما يلي :

## . Yai

اذا هجر الرجل فراش زوجته غاضبا ، أمهل مدة حتى يرجع الى ما كان عليه حالة الصلح والاطولب بايقاع الطلاق ،

ومدة الامهال أربعة أشهر ، وهي التي تستطيع المرأة في الغالب --أن تحتملها بعيدا عن الرجل ، وفي هـذا يقول الله تعالى :

<sup>(</sup>١١) سسورة النسساء ٣٥ ؛

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشسهر غان هاءوا غان الله عنور رحيم وأن عزموا الطلاق فأن الله سميع عليم »(١٢٠) •

## ثانيــا:

اذا أنفذ الرجل عزمه ، وطلق زوجته ، تربصت المرأة ثلاثة قروء ، أى قريبا من ثلاثة أشهر ، ويجوز للرجل خلال هـذه الفترة أن يراجع زوجته ٠

وهده الفترة انما جعلت للتروى ، ومراجعة النفس عسى أن يزول ما بنفسيهما من شقاق ، وتعدود الحيساة الزوجية الى حالتها الطبيعية ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلف الله فى أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليدوم الآخر وبعسولتهن أحق بردهن فى ذلك أن أرادوا الصلحا » (۱۲) م

وبالتأمل فى الآيات الكريمة السابقة نراها تفضل الابقاء على الحياة الزوجية قبل انهائها ، يشير الى ذلك قول الله تعالى : « وإذا طلقتم النساء غبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف »(١٤) .

واذا انقضت عدة المرأة من طلاقها الاول ، أو الثانى ، ثم بدا للزوجين أن يعود الى حياتهما الزوجية مرة ثانية غليس لولى الامر منع

<sup>(</sup>۱۲) سبورة ألبقرة ۲۲٦ - ۲۲۷ ،

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة ٢٢٨٠

<sup>(</sup>١٤) سبورة البقرة ٢٣١٠

المرأة من التزوج مرة ثانية بزوجها الاول حرصا على اعادة الصلة بينهما ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

« واذا طلقتم النساء غبلغن أجلهن غلا تعضلوهن أن ينكدن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف »(١٥) .

من هـذا يتبين أن الاسلام حـدد للطلاق منهجا خاصا لا يجوز تعديه ، وأمر باحصاء العدة ، ونهى عن اخراج المرأة من بيتها الذى كانت فيه الا لضرورة ظاهرة من جانبها .

وهدذا هو المتهج كان حريصا على انقاذ الاسرة من التفكك والانهيار ، حتى اذا نفذت جميع وسائل الاصلاح التي تعمل على بقاء أواصر الزوجية ، كان من المصلحة أن يتفرقا حتى يجد كل من الزوجين ما يسعد به حياته ، وهو عين الحكمة والصواب ، كما قال تعالى : «وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته »(١٦) .

فهدذا النموذج الذي وضعه « منهج الاسلام » للاصلاح بين الزوجين انما هو من وضع العليم الخبير ، الذي يعلم ما يصلح النفوس ، ويحقق لها السعادة ، « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبسير » (١٧) .

ـ والله أعلم ـ

تم ولله الحمد بالمدينة المنورة يوم الجمعة ٧ رجب سسنة ١٤٠٢ه الموافق ٣٠ أبرايل سسنة ١٩٨٢م ٠

<sup>(</sup>١٥) سسورة البقرة ٢٣٢٠

<sup>(</sup>١٦) سيورة النسباء ١٣٠٠

<sup>(</sup>١٧) سبورة اللك ١٤ ·

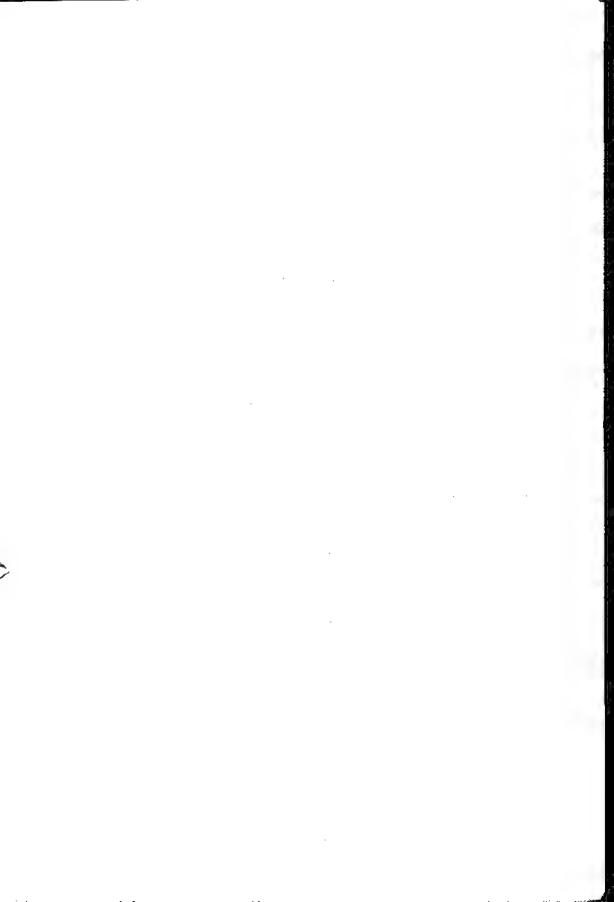

فهرس في رحاب الاسطام



| الصفحة     |       |       |       |       | وع    | الموضـــــو                       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| ٧          |       | ***   | •••   | - 4 - |       | القددمة                           |
| 1.         | •••   | 4 * * | • • • | 440   | ***   | فضل الامة الاسلامية ي             |
| 41         | •••   | ***   | • • • | •••   | ***   | غضل اتباع الكتاب والسنة           |
| ٧١         | •••   | 9 7 4 | • • • | •••   |       | صفات على المسلم أن يتحلى بها مثل: |
| <b>٧</b> ٣ | ***   | • • • | ***   | • • • | • • • | الأخلاص لله تعالى                 |
| <b>VV</b>  | •••   | •••   | 4 4 + | 4 4 4 | ***   | الحب في الله تعالى                |
| ٨٥         |       |       | 444   | 4     |       | أمور رغب الاسلام في فعلها مثـــل: |
| ۸٧         | 444   | • • • |       | 444   | • • • | الاصلاح بين الناس                 |
| 94         | •••   | • • • | •••   | •••   |       | اغشاء السلام                      |
| 1+4        |       | * * * | • • • | • • • | • • • | اماطة الاذي عن الطريق             |
| 111        |       |       | • • • |       |       | الامر بالمعروف والنهي عن المنكر   |
| 170        | 4 + + |       |       |       | • • • | بر الوالدين                       |
| 144        |       |       |       |       |       | الجهاد في سبيل الله               |
| 114        |       | •••   | •••   | •••   | •••   | ستر عورة المسلم                   |
| 101        |       |       |       |       | • • • | السعى على طلب الرزق               |
| 109        |       |       | • • • | 4 * 4 | • • • | المسدقة                           |
| 141        | •••   | •••   |       | ***   |       | ملة الرحم                         |
| 140        |       | •••   | •••   | •••   | • • • | العفو عن عثرات المسلم             |
| 190        | ***   | ***   | • • • | • • • | * * * | و : قضماء هوائج المسلمين          |
| 1          |       |       |       |       | _     | £.0                               |

| المنفحة   | الموضـــوع             | الموة           |  |  |  |
|-----------|------------------------|-----------------|--|--|--|
| 144       | المسلم أن يتحلى بها    | تابع صفات على   |  |  |  |
| Y+1       | ئق                     | حسن الخا        |  |  |  |
| 711       | فق ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ فق      | الحلم والر      |  |  |  |
| Y\0       |                        | الحي            |  |  |  |
| <b>YY</b> | ى خلق الله             |                 |  |  |  |
| YT1       |                        | الصدق           |  |  |  |
| 7°V       | به وطيب الـــكلام      | طلاقة الو       |  |  |  |
| Y\$1      | لم أن يبتعد عنها مثل : | صفات على المسا  |  |  |  |
| 78¥       | <u>J</u>               | البخـــــ       |  |  |  |
| Y         |                        | الحســــــ      |  |  |  |
| Yo\       | *** *** *** ***        | الريساء         |  |  |  |
| 70V       |                        | الزنا           |  |  |  |
| Y7\\      | بر                     | شرب الخه        |  |  |  |
| 749       | والدين والدين          | عقــوق اا       |  |  |  |
| YV0       | ق                      | الغيب           |  |  |  |
| YAY       |                        | النميو          |  |  |  |
| 791       | علها مثل:              | أمور حرم الله ف |  |  |  |
| 79¥       | ﺎﺭ                     | أذى الجــ       |  |  |  |
| Y9Y       | م                      | أكل مال الب     |  |  |  |
| Y•Y       | b                      | ترك الصلا       |  |  |  |
| ٣٠٩       | *** *** *** *** ***    | الربا           |  |  |  |

| صفحة        | 11    |        |        |                | وع      |        |        | لموض   | 1         |          | *      |
|-------------|-------|--------|--------|----------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------|
| ٥١٣         | ***   | •••    | ***    | ***            | • • • • | 146    | •••    | •••    | وة        | الرشــ   |        |
| 414         |       | ***    | •••    | •••            | •••     |        | •••    | •••    | النفس     | قتال     |        |
| 441         |       | • • •  | • • •  | ***            | * * *   |        | •••    |        | الرحم     | قطيعة    |        |
| 440         | •••   | ***    | 4 7 4  |                | •••     | * * *  | •••    |        | الزكاة    | منــع    |        |
| ***         | ***   | •••    | •••    | 434            | • • • • | • • •  | ***    | ***    | ة المسلمة | الاسرة   | نظام   |
| ۳٤٧         |       |        |        |                |         |        |        |        | ج علی زو  |          |        |
| 401         | • • • | • • •  | ***    |                | *** '   | • • •  | •••    | رجها   | ىة على زو | ن الزوج  | حقوة   |
| 401         |       | •••    | ***    | •••            |         | •••    | المرأة | صف ا   | سل من أنا | لام أغذ  | الاس   |
| ۲۰۸         | : "أ  | ف المر | انصا   | ، أجل          | לم סנ   | الاساد | علنها  | التي أ | صلاحية ا  | يء الا   | ألمباد |
| <b>40</b> % | • • • | ***    | ***    | • • •          |         | •••    | •••    |        | الاول     | المبدأ   |        |
| 409         | •••   | •••    |        | •••            |         |        | •••    |        | الثانى    | المبدأ   |        |
| 44+         | ***   | ***    |        |                |         | * * 1  | ***    |        | الثالث    | المبدأ   |        |
| <b>44</b> + | •••   | * * *  |        |                |         | •      | •••    |        | الرابع    | المبدأ   |        |
| 441         | *1*   | 411    | P 8 4  | •••            | • • •   |        | •••    |        | لخامس     | المبدأ ا |        |
| ٣٦٧         | * * * | * * *  |        | •••            |         | •••    | • • •  | •••    | السادس    | المبدأ   |        |
| ٣٧٠         | ***   |        |        | * * *          | •••     | • • •  | • • •  | •••    | السابع    | المبدأ   |        |
|             | عادة  | ے شب   | ، تعدا | الرجل          | سهادة   | عل شا  | ف ج    | للامي  | يع الأست  | التشري   | حكمة   |
| 441         |       |        |        |                |         |        |        |        |           |          | _      |
|             | ـههـ  | اث م   | المير  | ِجِ <i>ل</i> ف | ب الر   | ، نصي  | ، جعل  | می فر  | بع الأسلا | التشر    | دكمة   |
|             |       |        |        |                |         |        |        |        |           | ef [[ .  |        |

الموضد وع الصفحة حكمة التشريع الاسلامي من تعدد الزوجات ... ... ... ٢٩٥ حكمة التشريع الاسلامي في اباحة الطلاق ... ... ... ٢٩٥ ـــ تم ولله الحمد \_\_ تم ولله الحمد \_\_

## (( كتب للمؤلف ))

١ ــ المستنير في تخريج القراءات ثلاثة أجزاء

٢ ــ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها جزءان

٣ ـ التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهها جزءان

٤ - الارشادات الجلية في القراءات السبع

. ٥ - المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري

٦ ــ الرسالة البهيــة

٧ \_ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية

٠٠ ــ مرشد المريد الى علم التجويد

۹ الرائد فى تجويد القرآن

١٠ \_ ارشاد الطالبين الى ضبط الكتاب المبين

١١ ــ التعليق على كتاب النشر في القراءات المشر

١٢ - التعليق على اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر

١٣ - المختار شرح الشاطبية

١٤ - نظام الاسرة في الاسلام

١٥ \_ الهادى الى تفسير كلمات القرآن

١٦ - اعجاز القرآن

١٧ ـ العبادات في ضوء الكتاب والسنة

١٨ \_ أركان الاسلام

## تابع كتب للمؤلف

١٩ \_ المـــلاة

٢٠ ب المسوم

۲۱ ن الحسيج

٢٢ \_ المحرمات في ضوء الكتاب والسنة

٣٧ \_ الفضائل في ضوء الكتاب والسنة

٢٤ \_ الادعية المستجابة في ضوء الكتاب والسنة

٢٥ ف رحاب القدر آن جزءان

٢٦ \_ في رحاب الاسلام

٧٧ \_ أبو عبيد القاسم بن سلام حياته وآثاره اللغوية

۲۸ \_ أبو بكر ابن الانباري حياته وآثاره

٢٩ \_ الوقف والوصل في اللغة العربية

٣٠ \_ تاريخ القرآن

٣١ \_ الاشباه والنظائر في توجيه القراءات

٣٢ \_ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية

\_ تم ولله الحمد \_



رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية الاجماع ٨٤/٣٩٣٧

Making to Making all the globing

الفنية للطبساعة والنشر ٤٨ ش جسوده ـ رأس التين ت: ٨٠٣٢٥٠ الاسكندرية